

# إهداءات ٢٠٠٢

د/ عزة عزت القاهرة

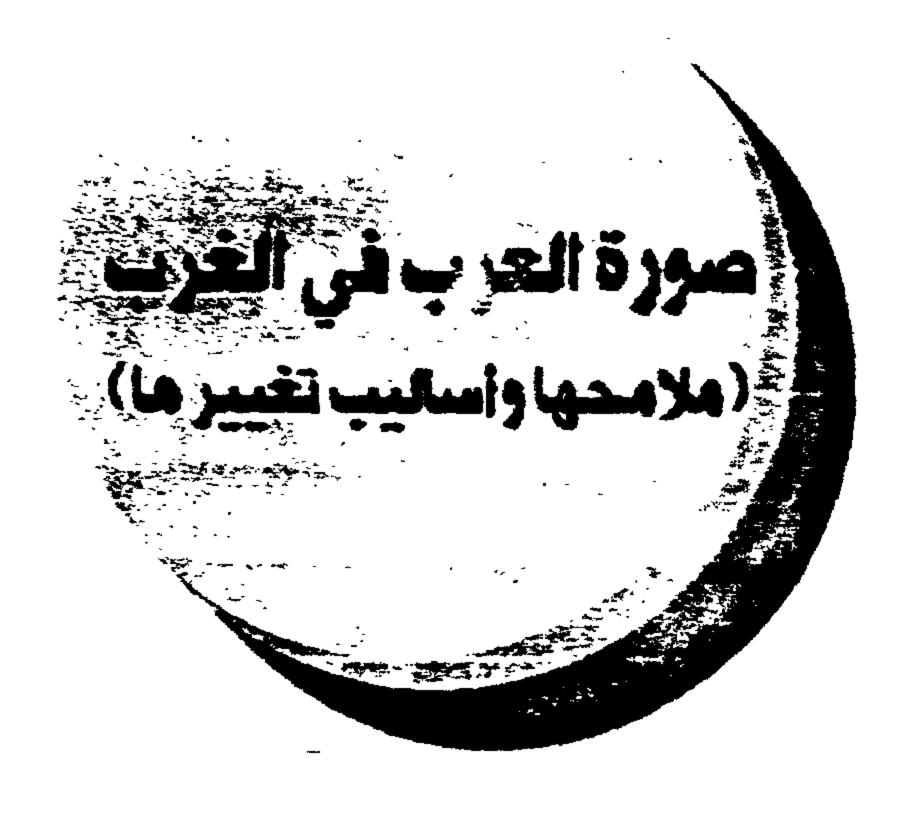

دكتورة / عزة على عزت مدرس التدرير الصدفي بقسم الإعلام - كلية الإداب بامعة الهنيا

41117 - V/3/A

تصميم الغلاف: فكرى توفيق

الجمع والتنفيذ: جورج عطيه

الطبعه الاولى

الناشر مصر العربيه للنشر والتوزيع مصر العربيه المنشر والتوزيع تليفون ٢٥٦٢٦٨

الل كل من يومنون بالعروبة كمغموم إنساني ، ويومنون بضرورة تكاتف الجمود الغردية ، والجماعية ؛ لصيانة الوجه الإنساني للعروبة من اب تشويه .

د. عزّة عزّت

--

### تغيير إنجاهات الرأي العام الغربي حيال العرب

المحل الإعلام الغربي جل جهده للحملة على العرب، وتشويه مبورتهم، بعد أن انتهى من تشويه مبورة الزنوج والهنود الحُمر، والأقليَّات المختلفة التي تعيش في أوروبا وأمريكا .. وتُدعم المبهيونيَّة هذه الحملة وتُساهم فيها .. بل ويُشارِك العرب في إستكمال ملامح الصورة المسوخة بالسلوك غير الرشيد، وغير المسؤول، الذي يسلكه بعض العرب في الخارج، وبالإساءات المتبادلة فيما بينهم كنول، على صفحات صحفهم في الداخل وفي الخارج، وبالسلبيَّة الإعلاميَّة الإعلاميَّة الإعلاميَّة الإعلاميَّة المتكاملة، التي من شاتها التصدي لهذه الحملة، وإظهار الجوانب الخيرة، والوجه المُشرق للشخصيَّة العربيَّة.

ويهدف هذا الكتاب أساساً إلى وضع تصور لخطة إعلامية لقيقة ؛ للرد على الحملات الغريبة الرامية إلى تشويه الصورة العربية ، ومحاولة تغيير إتجاهات الرأي العام العللي المضادة العرب – ليس حيال قضية سياسية مُعينة – ولكن لتغيير الصورة العربية المشومة في ذهن الغربيين ؛ ليكون ذلك أساساً لتغيير إتجاهاتهم حيال القضايا فيما بعد .



هذا ويتم هذا التغيير من خلال خطة وتظرية متكاملة ، وبالعمل الجماعي العربي ، من خلال هيئة إعلامية عربية مُوحَّدة ... واضحة الهدف ... فالعرب في حاجة ماسة إلى مثل هذه الهيئة الإعلامية ، بقدر حاجتهم إلى هيئة دفاع مُشترك ، أو توجيد الجهود مياسياً أو عسكرياً ، خاصة وأن قضية الدفاع عن سمعة العرب قد لا تصادف العقبات والخلافات العربية على التقاصيل والأهداف ، كما هو الحال بالنسبة لأي قرارات بشئن التسيق السياسي أو العسكري .. إذ أنهم لاشك يجتمعون على وجوب تقيير صورتهم ، أو تحسين الأفكار المتراكمة في ذهن الإنسان الأروبي والأمريكي عن العرب كقراد وجماعات ، ناهيك عنهم كلول وقيادات .

وفي سبيل الرمسول إلى رضع هذا التمسور لقطة إعلامية متكاملة لابد من تحديد حجم ، ربوع ، وأسلوب ، وأسباب الإساءات الفريية الراسية لتشويه الشخصية العربية ، والتي تعدد عالياً إلى ليراد معلومات خاطئة عن العرب عن جهل ، وقلة معلومات أحيات أوعن عدد ورغبة في التشويه في أغلب الأحيان ، أتأك ستركز في هذا الكتاب على تحديد ملامح الشخصية العربية في وسائل الإعلام الفربية على إختالاتها ، موضحين أسباب الحملة الإعلام التاريخي منها والمعلمس ، والأساليب التبيعة التحقيق النتائج الرجرة ، رهو موضوع تطرقت له الكثير من الكتابات العربية ، وإن

## لم تضمه دفتي كتاب وتشرحه تفصيلاً.

وسنصل في الباب الثاني من الكتاب لأساليب التصدي المحملات الغربية على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً ، كرسائل إعلامية مُوجَهة الغربيين المُطلعين على أحوال المنطقة العربية عن قرب ، بالإقامة فيها أو زيارتها ، ثم رسائل إعلامية خارجية من خلال شتى وسائل الإعلام ؛ كذلك ترشيد إستثمار الأموال العربية في الخارج في قطاع الإعلام - وليس في قطاعات السياحة والفندقة - بهدف توميل هذه الرسائل الإعلامية من خلال صبيحف وبور نَشُر ومساحات زمنية في الإناهات العالمية وشراء قنوات فضائية ، وإنشاء محطات أرضية ، وأقمار صناعية عربية تبث إلى كل العالم ، وبكل اللغات وبالأساليب المتطورة من خلال القنوات الإعلامية المملوكة للعرب ، أو التي يمكنهم التأثير عليها والتعاون معها .

وتحديداً للموضوع أو للمشكلة موضوع الكتاب نقول بأنه ليس مجرد تعريف بالنمط أو القالب الذي يضع فيه الإعلام الغربي - بشتى وسائله - الشخمية العربية ..

.. ولكن الهدف الرئيسي لهذا الكتاب هو وضع خطة إعلامية ترمي إلى تغيير الصورة العربية .. وتغيير إتجاهات الرأي العام الغربي حيال الشخصية العربية .. والوقوف على حقيقة العرب



بموضوعية ودون تَجَنّي .. كخطوة لقبول القضايا السياسية العربية وتفهّمها ، وإتخاذ مواقف مؤيدة للعرب ، أو على الأقل محايدة وموضوعية .. بالإضافة إلى تحسين صورة الإسلام والمسلمين ككل في الذهن الغربي .

هذا وتأتي أهمية هذا الموضوع من أنه محاولة لترسم أسلوب التصدي الحملات الغربية .. وليس مجرد تعريف بما يُقال عنّا في وسائل الإعلام الغربية .. وهو أمر غاية في الأهمية كمُقدّمة ؛ لتعريف الغرب بقضايانا ، وقبولنا كاقراد وجماعات كبداية ؛ حتى يتسنى تفهم هذه القضاية الإقتصادية والسياسية .

وقبل الواوج إلى أبواب الكتاب وفصوله ، للوقوف على الصورة العربية في وسائل الإعلام الغربية ، وحصر ملامحها وأساليب تشويهها .. لابد من الإشارة إلى أن الإساءة إلى الشخصية العربية ، وتجسيم أخطائها ، لم يكن وقفاً على كتابات الغربيين المُغرضين فحسب .. وانما تناولته الأقلام العربية أيضاً ، وبشكل مُكثف خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات ، وبالتحديد بدء من نكسة يونيو ١٩٦٧ ، التي كانت بمثابة وقفة لمراجعة كل الحسابات ، وبراسة كل نقاط الفنعف ، ونقاط التقصير على الستوى السياسي والاجتماعي – قبل للستوى العسكري – فيما أسميناه عملية و نقد الذات و المنطلقة من الرغبة في المصلحة

العامة .. وقد تصدى لهذه المهمة الحساسة أساتذة ومختصون ، كما تصدي لها عدد من الصحفيين والكُتّاب ، حتى أصبحت عملية « نقد الذات العربية » هي المطية السهلة التي يتنكبها كل من يجد في نفسه القدرة على الكتابة من مخلصين ، ومأجورين .. وهنا تكمن الكارثة !! .

ذلك أن الدراسات العلمية الموضوعية عن العرب، تُعتبر قاعدة حِيدة لإتخاذ العديد من القرارات وتطبيق العديد من النَّظُم ، على أساس من القهم الكامل للشخصية العربيّة ، وردود أفعالها سلباً وإيجاباً ، في حين أن الدراسات والكتابات المرتجلة في هذا الموضوع تضر أكثر مما تنفع ، إذ يستغلها الغرب في الإسامة إلينا بشهادة كُتَّابِ منَّا - فهي شهادة ولجبة التصديق - رغم أن معظم هذه الكتابات مرتجلة ومبنية أضللا على تأثر بما يكتبه الغرب عنا ويروجوه ضدُّنا .. فلو قلُّبنا صفحات حياة الكُتَّابِ العرب المُرتَّجلون سنجدهم ممن تعلموا أو نشاؤا في مناخ غربي ، أتاح لهم قراءة ما يكتبه الغرب عن العرب، أكثر من إحتكاكهم الحقيقي بالعروبة كقومية أصبيلة ، وتراث إجتماعي وفكري متميّز .. فهؤلاء للأسف إما مهاجرون عن العالم العربي لفترة طويلة ، أو متأثرون بالفكر الغربي قراءة وإطلاعاً .. إنَّن هُم متأثرون بالغرب ، بالدراسة أو الإقامة أو بكليهما - ولا نقصد هنا بالطبع الدراسات الجادة والموضوعية



التي قام بها باحثون عرب ، ركزوا أحياناً على ما في الشخصية العربية من نقاط سلبية ، بغرض كشفها وتعرية أسسها الإجتماعية والتاريخية ؛ كي نتجاوزها ونتغلّب عليها ، أي محاولة لكشف أسباب التخلّف والنكسات العربية ومحاولة تجنبها – بل نقصد الكتب المرتجلة التي تعتمد على أسس مزاجية وإنطباعية غير علمية .. يستغلها الغرب أسوأ إستغلال ، كمصادر لدراسات أخرى تخدم الاستراتيجية الغربية ، وكدعاية مضادة العرب تستعدي العالم عليهم ، وتستثير إحتقارهم لهم .

ولعله من المعروف أن الدراسات العربية عن الشخصية العربية - الجاد منها والمُرتَجَل - كانت أساساً حدّ الباحثون الإسرائيليون بناءً عليه أشكالاً سلوكية معينة مرتبطة بالشخصية العربية ، وبنوا على خلاصتها منهجاً كاملاً إزاء خطط الحرب والسلام في الشرق الأوسط ، غير معتمدين فقط على الأفكار العربية الإسرائيلية عن الشخصية العربية ، بل معتمدين على الأفكار العربية نفسها ، وعلى دراسات أجنبية عديدة تحدثت عن الخصائص القومية الشخصية العربية ...

ولعل أبرز مثال على ذلك ما قام به ه معهد ليفي أشكول البحوث الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ، . إذ عكف باحثوه منذ عام ١٩٧١ على دراسة الشخصية العربية من كاغة جوانبها ؛ لتحديد

مقرمات تكوينها ، وخصائص تفكيرها ، وأنماط سلوكها ، وردود أفعالها .. وقد إعتمدوا في كل ذلك على الكتابات العربية التي تناولت الموضوع ، بغض النظر عن مدى مصداقيتها وفراهة مقصدها .. فغير خفي أن الكثير مما يكتب على الساحة العربية ، هو في معظمه مهاترات يكتبها البعض في شكل كتب أو مجموعة مقالات غير موضوعية من كتباب ساخطين ، يرتدون ثوب الناصح في حين أنهم مأجورون كأسوأ الفروض ، ومُغرَّر بهم كاحسنها .

ولعل أبرز النماذج على هذه النوعية من الكتابات سلسلة المُذكِّرات السياسيَّة التي أَخذَت شكل الظاهرة الأدبية ، وتبادل الحملات الصحفيَّة بين الدول العربيَّة التي تُشكك في الزعامات القوميَّة ، وتهدم كل الرموز الناصعة في تاريخنا المعاصر .. كصدى لأغراض شخصيَّة ، أو لخلافات أيديولوچيَّة ، أو إنتماءات مختلفة لأحد الكتلتين الأكبر قبل إنهيار إحداهما .. فيستغل الغرب ما يكتبه العرب بوصفه شهادة شاهد من أهلها ، من الواجب تصديقها .

ويُذكرُنا هذا الموضوع بالضجة التي ثارت حول كتاب دبجه روائي مُسلِم مُرتَد ، أساء فيه للإسلام والمسلمين ، فتهافَت عليه الغرب ، بوصفه شهادة حق .. رغم أن صاحبها مُلحد ومنجور .. ولا أريد تكرار اسمه ، حيث أنه لا يستحق الذكر .. لكني أشير فقط إلى أن العاصفة التي أثيرَت حول كتابة الشيطاني هبت ثم هدأت ، دون

أن تتخذ أي هيئة إسلامية أو عربية قراراً حاسماً التصدي لمثل هذه الكتابات ، بشكل علمي وفعًال ، وله صفة الإستمرارية ، وبوام التأثير ، فالحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا المؤلف ليس هو القضية .. فلا هو أول من أساوا إلى الإسلام .. أو العروية كما أنه لن يكُن أخرهم .. لكننا قدمنا له يون أن نُدرك خدمة جليلة أبرفعه إلى مصاف الكتّاب الذين تتحرك من أجل ما سطروه دول وقيادات وهيئات ؛ لتتفق أو تختلف حوله الآراء .. وكما هي أفتنا دائماً تُبالغ ونتطرف في أحكامنا ، ونختلف في وجهات نظرنا فلا نتفق على شيء ونتطرف في أحكامنا ، ونختلف في وجهات نظرنا فلا نتفق على شيء حتى على من يسيئون إلينا .. رغم أن التجرية قد أثبتت أن المواقف الحادة تُسيء إلينا أكثر مما تحمينا من التشويه .

فما حدث من جدل ليس تحسيناً لصورتنا بقدر ما كان تشويهاً لها .. وذلك ما يدعوني هذا إلى التساؤل اللع :

\* الم يحن الوقت لل ستخدام اسلوب علمي ، للرد على المجمات الشرسة على العرب والمسلمين ؟

\* وعل مان الوقت النشاء هيئة علمية عستقلة ، تكون معمنها الرد بكافة الوسائل الرعلامية ، وبشتى الأساليب، وباختيار نخبة من العلماء

الهستنيسوين ، والدُعاة الهتهكنين ، ورجال الأعلام الهتخصصين ، للرد على الكتّاب الغيربيين ، الذين ينالون من سمعتنا ؟!! الغيربيين ، الذين ينالون من سمعتنا ؟!! أتمنى أن يُجيب هذا الكتاب على العديد من التساؤلات ، حول مورتتا العربيّة والإسلاميّة في الغرب ، وأفضل أساليب تصدينها .

د. عُزَّة علي عَزَّت مارس 1997

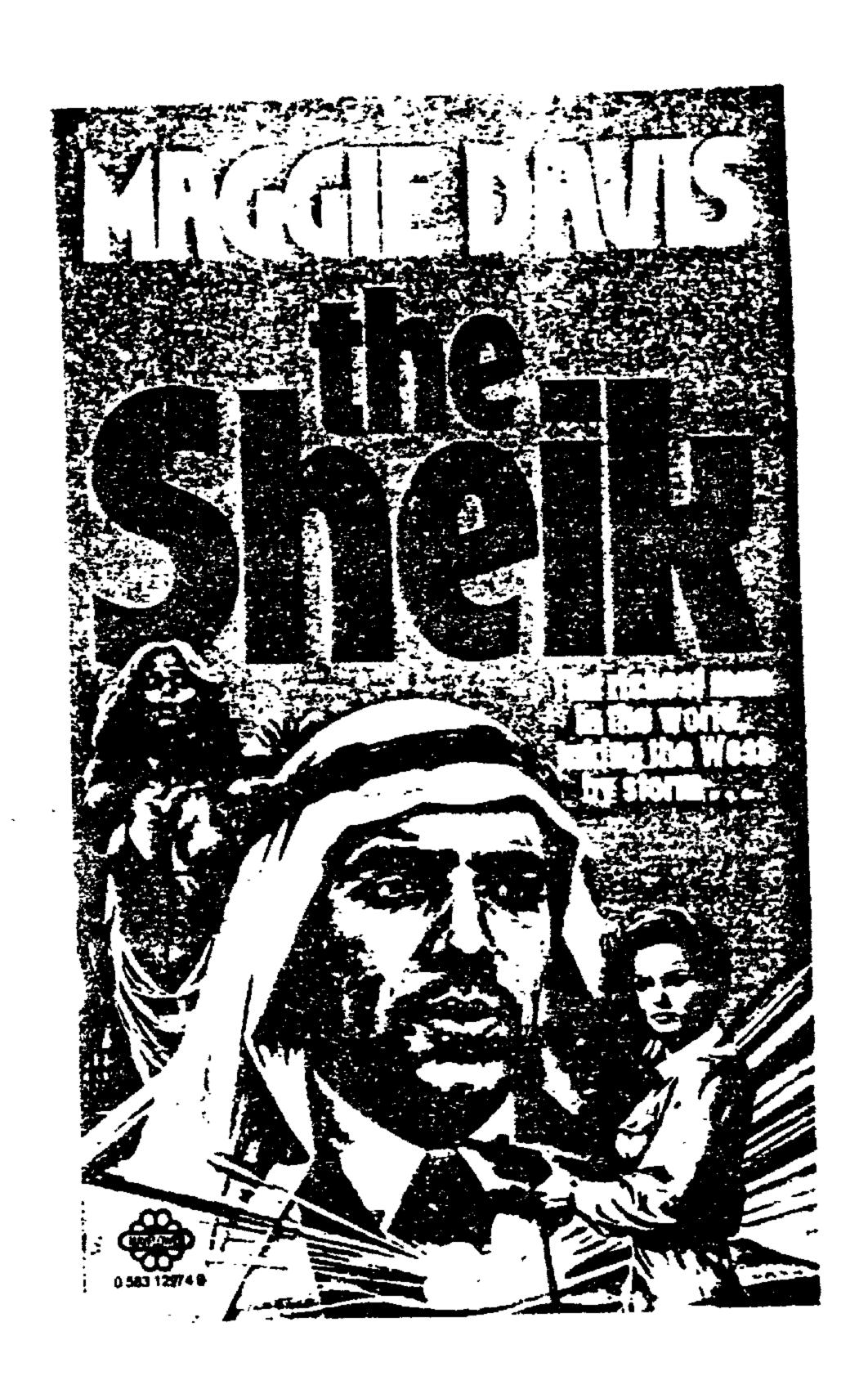



## الشذصية العربية فى ومائل الزعلام الغربية

الله من السهل حصر ملامع الشخصية العربية في الإعلام الغربي ، إعتماماً على ما سبق تشره من دراسات حول هذا الموضوع ... ونكر معاملات إرتياط رقعية ولحصاطت الرات تكوار كل ملمع من هذه الملامع ، أو كل صقة من ممقات الصورة الغربية للإنسان العربي .. لكنا هنا اسنا بصند هنا على سبيل السرد ... وإنما في إطار تقويم الصورة ، وكيف تُقعم في كل وسيلة من وسائل الإنسان على ... ولماذا تُقيم من حاطة يكل هذا التظليل ؟ إن لم نقل الإنسان الم نقل التشوية !!

منا ولاب من الإشارة بنابة إلى أن الكتّاب الغريبين - غي إطار إساحهم العرب - يتعمدون الإساحة إلى الإسلام والمسلمين ، فما أن تسنع فرممة الإساحة العرب إلا وتتاولوا الإسلام بالتجريح - والعكس مديع - فما أن يأتي تكر الإسلام ، حتى يتّخذ ذريعة التّيل من العرب ، والقول بأنه بداية تاريخهم تارة ، ويأنه السبب في تخلّفهم تارة أخرى ، رغم ما في هذه الأقوال من تضارب .

ولم يعد النبيل من الإسلام موضوعاً تاريخياً ، تساول الكتب



والأبحاث فحسب ، وإنما أصبح مادة يهميّة للصُحف ، زاد الإهتمام بها إثر الأحداث السياسيّة ذات البُعد الإسلامي ، كالثورة الإيرانيّة ، وحادث إقتحام الحرّم الكي ، وتدخّل الإتحاد السوڤيتي المُنهار اقمع الثوار المسلمين في أفغانستان ، إذ يئتي التحليل السياسي لمثل هذه الأحداث مغرضاً ، ومسيئاً المسلمين ، والعرب والعروبة على حد معواء .

هذا ولابد من الإشارة أيضاً إلى إضتالط معنى العروبة كقومية بالإسلام كعقيدة ، في أذهان بعض الغربيين ، ويروز صورة السعودية كرمز للعروبة والإسلام معاً .. فإذا ما كان الحديث عن العرب كان النموذج السعودي ، وإذا كان عن الإسلام كان أيضاً النموذج السعودي ، سواء كان ذلك عن جهل أم عمد .. كما سيئتي بيانه في حينه .

ويالطبع تدور الإساحة إلى الإسلام حول محاور مُحدَّدة ، وإن إختلف أسلوب التناول وموضوعه ، فالهدف دائماً هو التشكيك ، وإثارة الفتنة ، والتشويه ، والنيل من الدين وأهله .. وهُم بالأساس - في نظر بعض الفرييين - العرب لإرتباط العروبة بالإسلام في مفهوم العامة الغرييين .

كما لابد لنا من التنويه إلى وجود لختلافات طفيفة في الرؤية الفريية لنا كعرب، تختلف من دولة الخرى، وتختلف من وسيلة



إعلامية إلى أخرى .. وتختلف كرؤية أو كصورة فرعية لبعض العرب عن غيرهم من العرب ، وإن كان هذا الأمر لم يتضم بجلاء إلا بعد حسرب ١٩٧٣ ، حيث بدأ ظهور صبور فرعية للعرب في وسائل الإعلام الغربية، إحداها مسورة العربي المصري المنتصر في الحرب، والعربي النفطى الذي يضغط بماله و لإبتزاز الغرب ، ، والعربي الفلسطيني الذي يقلق العالم بممارساته التي يصفونها « بالأرهابية » .. ولكن نقاط الالتقاء والإتفاق بين إعلام كل دولة وأخرى أكثر بكثير من تقاط الخلاف بينها ، إذ لا يوجد خلاف إلا من حيث إختيار نقاط الإساءة ، ومستوى التركيز عليها وأسلوب المعالجة ، فقد تنصب معظم الإساءات على أمور تمس ضمير الأمة بشكل مباشر لتعلُّقها بالدين ، أو بالقضيَّة العربيَّة الأولى ( قضيَّة فلسطين ) والتعرض لهما بالتشويه .. بينما تنصب بعض الإساءات على أمور شخصية وحياتية ، أو تطيقات على أحداث إجتماعية ذات بعد إقتصادي أن سياسي .

ولعل فهمنا لمُحدُّدات الصورة النهنيَّة العرب جملة وتقصيلاً ، بكل تفريعاتها ، يساعدنا في ترسم الطريق ، وإختيار الأسلوب الأمثل ؛ لتغيير الصورة ، وتحسينها .. ويأتي إهتمامنا مكثقاً بصورة العرب في وسائل الإعلام الغربيَّة دون غيرها من وسائل الإعلام في أي من دول الشرق حتى التي يُفترَ من أنها دول صديقة – رغم أن



وسائل إعلامها تعج أيضاً بالإساءة إلى العرب، متأثرة بالصورة الغربية عنا ، وببعض الأحداث السياسية والعامة – ومن هنا كانت خطورة وأهمية التصور الغربي لنا كعرب ؛ لأن تأثيره ليس قاصراً على نطاقه المحلي ، لكنه يترك أثره على الرأي العام المطالع لنتاجه في دول الغرب ، وفي كل دول العالم المُللِمة باللَّفتين الإنجليزية والفرنسية ، إضافة إلى الألمانية ، نظراً لخطورة التدفيق الإعلامي والإخباري الغربي ، وتفوقه على كل وسائل الإعلام العالمية الأخرى .

هذا ولا يفوتنا أن ننوه إلى أثر الإعلام الصهيوني في تشكيل الصورة الغربية عن العرب ، لإستغلال ذلك سياسياً .. وأبرز مثالاً لذلك الصورة الأمريكية عن العرب ، والتي تضعهم في نمط أو قالب جامد ، وثابت في أنهان الشسعب الأمريكي ، خدمة لأهداف الصهيونية ، والفشل غير المحدود الإعلام العربي أمام النجاح الإعلامي الصيهيوني في هذا المجال ، رغم الجهود المبنولة في هذا المسعد .. وذلك لخلو الإعلام العربي من عنصر التخطيط الإستراتيجي القصير والطويل المدى ، والمكمل لبعضه البعض بشكل يصبُ في النهاية نحو الهدف ، وهو تغيير صورتنا إلى الأفضل ، أو يمعنى أدق إذالة الظلال والتشويهات عنها .

وقبل البدء في التعرف على ملامع الصورة في كل وسيلة إعلام على حدة ، لابد من القول بأن الغرب يرسم لنا صورة ، مضافأ

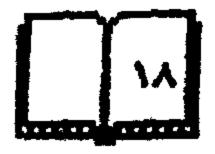

إليها الكثير من الصفات التي يتمثى أن يراها فينا بالفعل، وفي الوقت نفسه يُكرِّس هذه الصورة بصفاتها ومُحدَداتها الشوهاء، بتصدير فكر مريض هدام من شأن إعتناقه تحقيق الصورة بكل تفاصيلها ، فهو يرسم الصورة في وسائل إعلامه ، ويستغل هذه الوسائل كجبهة أخرى في تحقيقها ، ونحن عاجزون عن التصدي له في الجبهتين بعجزنا الإعلامي ، وبانبهارنا وترحيبنا بغزوه الفكري وحربه النفسية .





# ANDREW DUNCAN MONEY TOST





## الصورة العربية في الكتب الغربية

كالل عن البيان ما الكتاب من أهمية كرسيلة إتصال لها تأثيرها بشكل عام ، ونها تكثيرها في تشكيل الصورة النهنية بشكل خاص لدى قُراء الكُتب، وهُم في الأغلب الأعم صفوة ، تفضله على ما عداه من وسائل أخرى ، فالكتاب و هو الأداة التي إبتكرها الانسان لتكون مساعداً لفكره ع(١) وهو في نفس الوقت غذاء روحي وعقلي ، يُقبِل عليه الناس ، ويُفضِّلُهُ البعض مهما قيل عن منافسة وسائل الإتصال الأخرى له منذ نهاية القرن الماضي ، بدماً بالسينما الصامنة ، فالناطقة ، فالرائي ، فالتليفزيون والفيدي ، ومهما قيل عن تأثير المنحف عليه ، حيث نجد أن أغلب المثقفين يستخفون بما تنشره الصُحُف ، لكنهم يحترمون ويتأثرون بما يطالعونه بين دفتي كتاب ، لما يتصورونه من جُهد ويحث ، وتأليف وراء نشر الكُتب .. رغم أن الغربيون يصدرون بومياً منات الكُتب، التي تُوزّع ملايين النسخ ، في موضوعات لا تخرج عن كرنها تجارب شخصية أو رؤية خاصة لأمر من الأمور ، وتُحدث هذه الكُنب تكثيرها لدى ملايين القراء رغم

<sup>(</sup>۱) د. خليل صابات ، وسائل الاتصال - نشاتها وتطورها ، مكتبة الأنجار ، الطبعة الثانية ، ۱۹۷۹ ، ص ۱۱ .



عدم توافر عناصر البحث الموضوعي لها .. بل وأيضاً تتنوع موضوعات الكُتب الغربيَّة تنوعاً لا نستطيع حصره – وليس هنا مجال هذا الحصر – لذا سنركز هنا على أهم أنواع الكُتب ، وهي الكُتب الروائيَّة ، وأدب الرحلات ، وكُتب الأطفال ؛ نظراً لاثرها البالغ على جيل كامل ، في فترة تكوينه الفكري ، وسهولة التأثير عليه في هذه الفترة .. كذلك دوائر المعارف ، لأن ما تضمت مجلداتها من معلومات يؤخذ من الباحثين والكُتاب منخذ ثقة ، رغم ما قد تضمت مبتورة بشكل مُخل .. أو مستقاة من مصادر جزئيَّة – كما سيئتي مبتورة بشكل مُخل .. أو مستقاة من مصادر جزئيَّة – كما سيئتي بيانه في حينه عبر الصفحات التاليَّة – كذلك سنتعرَّض لعدد من براسات المستشرقين وبعض الكُتب السياسيَّة الواضحة الهدف .

وقبل في التعريف بأثر الكتاب في تظليل صورة الإنسان العربي ، رغم عدم توفّر عنصر التأثير التراكمي له – مثلما يحدث عن طريق مطالعة الصُحف اليومية كمثال – إلا أننا نُجزم بأن الكُتب تشيرها التراكمي أيضاً ، خاصة كما قُلنا على النخبة المُثقَفة ، وعلى السفوة صانعة القرار في أي من دول العالم المُتقدم ، خاصة إذا ما عرفنا و أن عَدد الكُتب المُنتَجَة في العالم سنوياً يزيد على نصف مليون كتاب بصرف النظر عن عدد نُسخه ه(۱) ، وإن المعدّل العالى

<sup>(</sup>١) د. خليل صابات ، المرجع السابق ، ص ٤٩ .



انصيب الفرد من الكتب و يصل إلى ١٦٢ عنوان لكل مليون حسب إحصاء عام ١٩٨١ هـ(١) ، وليست كل هذه الكتب بالضورة تُقدَّم الإنسان العربي بصورة مُرضية .. وبالطبع لا يُقابلها عَد مماثِل من الإنتاج العربي الكُتب ، إذ تدُل الإحصاءات على أن العالم العربي ولا يُنتج أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة كتاب أي بنسبة ١.١٪ من الإنتاج العالمي هـ(٢) .. فإذا إفترضنا جدلاً بأن نصف الكتب التي تصدر في العالم تتناول الصورة العربية في سطر واحد من سطور كل كتاب ، وأن كل الكتب العربية تصاول في كل سطورها تقديم الإنسان العربي في صورة أفضل – فحتى أو سلَّمنا جدلاً بهذه الفرضية المجازية – سنجد أن منا نُقدَّمه كعلاقة رقمية لا يكفي المصورة ، بغض النظر عن الكميًات المطبوعة من الكتب الغربية ، والمقابل لها من الكتب العربية ، ومدى إنتشار كل منهم بالمقابل .

يقودنا ذلك إلى التركيز على أهمية الكتاب في رسم المسورة، وذلك لا وأهمية الكتاب في التصدي أو في تصحيح ملامح الصورة، وذلك لا يتأتى إلا بحركة تأليف ونشر وترجمة واسعة النطاق، تتبناها الحكومات، أو تُشجع عليها، لأن الكتاب في النهاية وقبل كل شيء جزء من عملية التنمية، بوصفه أداة الإتصال التي تُقدم فكراً

<sup>(</sup>١) ، (٢) د. خليل منابات ، المرجع السابق ، الطبعة الغامسة ، ص ١٥ .



. أعلم أيسلس أيحرسنهم

الكُتِب الروائية :

يعد الأسلوب القصيصى والروائي منفذا مشوقا وجانبا القارىء ، يمكن من خلاله بس أي مفاهيم ، مهما كانت برجة مسحتها أومقدار للبالغة فيها ، حتى لو يصلت هذه للبالغة إلى حد الإفتراء الذي لا يمكن تصديقه ، غوروده في الرواية يجعل من المكن تصديقه ، طالمًا أنه قد أتى في هذا الإطار - ألا رهو القصة - رمن منا كان إستخدام الغرب القصص بكل أنواعه ، صواء الرواية العاطفية . أو اللغامرات البوليسية ، والخيالية ، أن أنب الرحلات ، أن المنكرات الشخصية التي تتميز بأسلوب السرد القصصي - الذي يُقبِل عليه الشباب - ومنولاً إلى قصص الأطفال المُصورة ، فالغرب - ومن ورام المسهيونية - لله والحقيقة لم يألوا جهنا في إستخدام شتى الأساليب ، الوصول إلى غايتهم في تشويه الصورة العربية بكل وسائل التعبير .. بل وكان الأسلوب القصصى عو الوسينة الأولى الناجحة في منا المجال، كما سيفتي بيانه مما سنورد من أمثلة ؛ لتبيئن مدى تأثير إستخدام هذا الأسارب ، والتكاء في إستخدامه ، بشكل مباشر وغير مباشر . كذلك إستخدام أغلقة الكتب أيضاً كرسيلة السخرية من العرب والتهكم عليهم .

وقد نجح الغُرب إلى حد كبير في تشويه صورة الشخمسة



العربية في أنظار العالم، ليس فقط بإعداد البحوث غير الموضوعية ، وإصدار كُتب الدراسات المغرضة عن العرب ، بل وبإستغلال الأدب القصيصي الذي قد يتصور البعض أنه مجرد روايات جيب ، يُقبِل الجمهور على قراءتها من باب التسلية .. نجد المخطط المدروس قد إمتد إلى هذا النوع أيضاً من وسائل التسلية الأكثر شعبية ، لضمان تحقيق الهدف المرجو على أوسع نظاق ، ومن خلال التأثير على جمهور عريض من القراء يسهل التأثير عليهم ، وهم المطالعون من أجل المتعة والتسلية ، والذين يتلقون ما يُدس لهم في ثنايا الأحداث أجل المتعة والتسلية ، والذين يتلقون ما يُدس لهم في ثنايا الأحداث القصيصية ، دون بذل جهد التفكير في مدى صحة ما يزعم .. إلى جانب أن جمهور هذا النوع من القراءات هو من أنصاف المثقفين ، ومن الشباب المراهق ، وهؤلاء يمكن التأثير عليهم بسهولة ، وإقناعهم ومن الشباب المراهق ، وهؤلاء يمكن التأثير عليهم بسهولة ، وإقناعهم بأراء – بشكل غير مباشرً – يرددونها بسذاجة وكأنها الواقع ،

ولعل ما يهمنا قبل الخوض في تفاصيل ما يحتويه القصص الغربي ، نكر المُرتكزات التي تُبنى عليها خطة الدعاية ، وحملة التشويه من خلال القصص ، ويمكن تجديدها في نقاط هي :

\* التركيز على وصف العرب بالسذاجة والبلاهة والسفه ، وعدم القدرة على التمييز ، بحيث يمكن لأي عميل أن يندس بينهم ، ويصبح من المقربين من نوي الأمر ، بل ومستشار لحاكم أو ممثل تجاري لاولة ، بل ويسيط في



المالفات بين القادة العرب انفسهم، وهؤلاء العُملاء في النهاية هم من يُألفون القصص ، ويكتبون الدراسات عن العرب والمنطقة العربية .

- الإشادة بالصهيونية وعملائها في « إسرائيل » في مقابل إنتقاد العرب والمسلمين ، والتشكيك في قدراتهم ، خاصة على الصعيد العسكري والشرطي ، إذ يُشار إلى ذكاء المضابرات الإسرائيلية في كشف العمليات العربية وإفشالها ؛ بقضل توافر عنصر الضيانة في الصف وإفشالها ؛ بقضل توافر عنصر الضيانة في الصف العربي .... وهو الوصف السائد للعرب في معظم إن لم يكن كل الكتب الفربية .
- \* إعطاء مسرة سيئة مُخطلة عن الشعب الفلسطيني ، ووصف العمل الفدائي بأنه عمل « إرهابي » ، يتسم بالوحشية ، في مقابل إستدرار العطف ، وإثارة الشفقة على اليهود المُضطَهدين في كل أرض .
- \* التركيز على المساويء الشخصية للعرب كأفراد أثرياء مسرفين إلى حد الجنون .. الجنس هو المصرك الأول لحياتهم ، وهو المنفذ إليهم .
- د الإساءة إلى المرأة العربية ، والسخرية من وضعها في ظل الدين الإسلامي ، والمبالغة في ذلك ؛ لإظهار مدى تخلف

العرب ، وهذا الأمر بالذات يأتي وكأنه وصف جاء عفو الخاطر ، وكعنصر مكمل للأسلوب القصصي .. إذ يتم توظيف الوصف في هذه الأغراض بشكل مُكتُف .

\* الإسامة إلى الإسلام ورسوله ، وتسفيه معتقداته بشكل مبالغ فيه ، يعتمد على تغيير وقائع التاريخ ، والإعتماد على التحليل المادي لأمور لا تُقيم إلا معنوياً .

ولعله من المفيد حقاً قبل البحث بالتفصيل لدراسة هذه المرتكزات الست والتدليل عليها من واقع صفحات القصص .. أن نصدد الخصائص المعيرة الأدب القصصي الغربي .. داخل هذا الإطار – إطار الإساءة للعرب – فأهم ما يُميّز القصص الأجنبية الهادفة لتشويه صورة العرب ما يلي :

- خاصية إفشاء الأسرار أو إختلاق أحداث خيالية ، وتغليفها بأسلوب واقعي ، وربطها بأسماء أشخاص وأماكن معروفة كإدعاء غير مباشر أو إيحاء بأنها حقائق .
- حشر القصص بالمواقف الجنسية والمغامرات البوليسية ، كأسلوب جذب وتشريق ؛ لريط القاريء ، والدس على العسرب في ثنايا هذه المواقف ( والمزج بين الجنس والسياسة باسلوب شيق ) .
  - السعى للتشكيك والرقيعة بين العرب ويعضهم.



- صفة الإدعاء والإفتراء المصاغ بأسلوب دقيق مدروس يتوفر فيه بشكل مكثف عنصر الإيهام بالصدق .
- اللجوء إلى الرمز والخيال والتنبؤات ؛ للحديث عن حقيقة صغيرة يراد تشويهها ، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل تميّع الأمور بين خيال مغرق أو رمن ساذج ، يكاد يشير إلى الموضوع الأصلي .
- الإعتماد على الأغلفة العارية والرمزية ، والتي تتهكم بشكل واضع على المعرب ، كأسلوب جذب للقراء ، وتشجيع على الإقتناء والقراءة .

وفي ظل كل هذه الخصائص الميرزة ، والمرتكزات التي تقوم عليها الخطة الرامية إلى تشويه صورة العرب تتم عملية (غسيل مغ) بطيئة – لكنها مؤثرة – للرأي العام العالمي ضد العرب ، ويتم تحقيق الهدف المرجو – وهو الإساءة لهم .

ولنبدأ في تفنيد وتفصيل ما أوجزناه في نقاط ، والتدليل على كل ما ورد في الموجّز من عبارات من واقع القراءة في عدد من القصص الفربي .

تُركِن القصص الأجنبية - كما سبقت الإشارة - على وصف العرب بالسذاجة - بل البلاعة - ، فتُدلُّل جميع القصص البوليسية التي يعتمد موضوعها على سرد إحدى مغامرات الجاسوسية ، أو عمليات المخابرات الإسرائيلية في المنطقة العربية على سهولة أن

يندس العميل أو الجاسوس الأجنبي في الأوساط العربية ، ويتقرب من القادة والساسة ، ويصل بيُسر إلى أن يكون مستشاراً لحاكم أو ممثلاً تجارياً المصالح الغربية في الشرق الأوسط ، ووسيطاً في الإتصالات العربية / الأجنبية ، بل ووسيطاً في تصفية الخلافات بين النُظُم العربية ذاتها ، ويوضح هذا النوع من القصص كيف يلعب هؤلاء الوسطاء على الحبلين ، فيوهمون باتهم يُصلحون ، بيتما هُم في الحقيقة يُشككون الأشقاء العرب في بعضهم ، ويزرعون الفرقة ، وهؤلاء هُم في النهاية من يُؤلِّنون الكُتب ، والدراسات ، والقصص عن العرب ، ويُسيئون إليهم ، ملتحفين بثوب العارف ببواطن الأمور ، والمُطلع عليها عن كثب ، ولا يخفى ما لذلك من تأثير في القُراء .. إذ يضمُ كل كتاب تعريف بالكاتب ، يتم التركيز فيه على أن المؤلف زار يضمُ كل كتاب تعريف بالكاتب ، يتم التركيز فيه على أن المؤلف زار المنطقة العربية ، وعملُ فيها لسنوات طوال ، وتولى مناصب هامة ، وكان من المقربين من قادتها ، بل كان له دور في تحريك سياستها .

وأبرز الأمتلة على ذلك مساجساء في قسمسة و الفسارس السافر الألم الكاتب نيكولاس لورد(٢) .... الذي إختار لقصنته هذا الإسم لأنه الإسم الحركي للعملية التي قام بها رجال منظمة أيلول

<sup>. (</sup>Safeer Books Ltd. ) منشورات سفير بوك ليمتد (١)

 <sup>(</sup>۲) المؤلف يدعي أنه يحكي رؤيا عميل أمريكي في المغابرات المركزية الأمريكية
 ( CIA ) عاش في المنطقة ألعربية ويروي تجربته فيها ( هو كواونيل ستيف ولوث) .

الأسود ؛ من أجل إغتيال ملك عربي ، وكان ذلك في عام ١٩٧٣ في قلب لندن .... إذ يصور الكاتب أن هذا الملك علم بالعسملية قسبل وقوعها، فقام بإخبار البوليس البريطاني ، الذي وضع خطة مضادة لإفشال العملية بعملية أخرى ، إتخذ لها إسم حركي هو « القبضة القوية » وتحدث المؤلف في أول فصول قصته عن رجل مخابرات أمريكي مشهور هو الكولونيل ستيف ولوث ، وعن علاقته القوية مع الزعماء العرب – ولا داعي لذكر أسمائهم – ويصف الكاتب كيف إستطاع ولموث – بغضل معرفت ودرايته بالأمور العربية – أن يصبح إستشاراً للزعماء العرب ، وكيف وثقوا به حتى أصبح ثرياً ، وذائع الصيت .

ويروي الكاتب تقامسيل لقاءات « ولموث » والملك من أجل التوسط بين الملك ، وزعيم عربي آخر ، وكيف أنه إجتمع بالملك ؛ لتناول العشاء ، ثم قابل الزعيم في نفس الأمسية ، عدا عن لقاءات أخرى كثيرة على مدى شهر كان يدور فيها نقاش حول نشاط الفدائيين ، وإتخاذهم الأردن قاعدة اشن غاراتهم على إسرائيل .

كما حمل مقترحات من الملك إلى الزعيم وكان من شأن هذه المقترحات تخفيف حدة التوتر بين الطرفين (١) ، ويصف المؤلف على السان و ولوث و كيف حاول أن يثبط من عزيمة زعيم عربي ويهزمه نفسياً.

<sup>(</sup>١) ص ٩ من القارس المسافر .

ومن بين القصص الأخرى التي تؤكد نفس الأمر قصة « تحطمت الطائرات عند الفجر » لمؤلّفها « باروخ نادل » الذي يسرد قصة أحد اليهود الذين كانوا يعملون في المخابرات الإسرائيلية .. ويروي على لسانه كيف أختير لإنجاز عملية في مصر ، ورسعت له الشخصية بدقة ، بحيث يكون مُقنعاً للعمل الذي سيقوم به ، لحساب المخابرات الإسرائيلية ، وذلك كسمسار سلاح كبير ، يورد السلاح للطيران المصرى ، وعليه من خلال عمله هذا ، أن يكسب ثقة المستولين المصريين ، وخصوصاً العسكريين ويتقرب منهم ، ويتعرف على جميع خططهم ، وأسرارهم الحربية ، وينقلها إلى إسرائيل ؛ حتى تتمكن من رضع خطط مضادة .. ويدأل المؤلف على مدى سذاجة القادة العرب - حتى العسكريين منهم ممن يُفترض حرميهم الشديد - من خلال تصويره للقاء هذا العميل اليهودي بقائد القوات الجوية المصرية في الخمسينيات ، وكيف أنه نجع في عقد صفقة أسلحة معه ، كانت فاتحة لما يُريد تحقيقه ، إذ وجه السنواون المسريون إلى الجاسوس الإسرائيلي تاجر الأسلحة دعوة لزيارة مصر ، وفي مصر نجح في قامة علاقات وثيقة مع كبار المستولين .

ويقول هذا الجاسوس أنه إستغلّ نقطة مُسعف في قادة الجيش المسري ، وهي و حبهم النساء » ؛ لذلك يروي الكتاب قصص الجيش المساهرة الصاحبة التي كان يقيمها لهم الجاسوس ،، ومن

نقطة ضعفهم إستطاع أن يستقي ما يريد من أسرار عسكرية .. كما يروي المؤلف وسائله في نقل هذه الأسرار إلى إسرائيل دون أن ينكشف أمره .. ويحكي عن مدى إكتسابه لثقة القادة ، التي وصلت إلى درجة تكليفه من قبل ئيس الوزراء أنذاك ونائب الرئيس أن يقوم بجولة في المطارات المصرية ؛ ليقدم تقريراً عنها ، وعن سير العمل بها(١) .

ويؤكد المؤلّف أنه بفضل « السذاجة العربية وحب النساء » نجح الجاسس في عمل حقل صاخب ، إلتهى فيه الجميع في الرقت الذي هجم الطيران الإسرائيلي على جميع المطارات وحطّمها .

وهناك قصص أخرى كثيرة يمكننا من مطالعتها تأكيد هذه الركيزة الهامة التي يعتمدها القصص الغربي للإسامة العرب.

هذا ويمكننا نكر نماذج أخرى التدليل على مرتكزين هما تمجيد إسرائيل، والعطف عليها، وهنا نؤكد أن القصص الغربية تحتوي على تمجيد لإسرائيل بنفس قدر ما تحتويه من إساءة للعرب وتشويه لصورتهم، بل قد يقرق التمجيد أحياناً الإسامة، فيكشف بذلك عن إتجاهات المؤلف وأهدافه، وينفس القدر من الدقة يأتي تمجيد سرائيل أحياناً بشكل مباشر وألفاظ مُحدَّدة، وأحياناً بمداله

<sup>(</sup>١) نُصناً من الترجمة العربية لقصة تحطمت الطائرات عند القجر ، الكتاب مجهول المترجم والناشر ... ولذلك بالطبع مغزاه .



كمفهوم، ونتيجة مستخلصة من أحداث القصة ، بشكل غير مباشر ، كالإشارة - ضسمناً وليس لفظاً - إلى قُدرة وذكاء المضابرات الإسرائيلية ، في كشف العمليات الفدائية والخطط العربية وإفشالها، وقدرتها في حبك عملياتها والتخطيط لها بدقة لضمان نجاحها .. وفي ثنايا ذلك تُبرُز إحدى الصفات العربية التي يلصقها بنا الغرب وهي صفة « الخيانة » ، إذ تُرجِع معظم القصص الغربية أسباب فشل العمليات العربية إلى إفشاء العرب أنفسهم الأسرارهم ، وإمكانية شراء أي عربي وتجنيده كعميل المخابرات الإسرائيلية أن الأمريكية ، فالعرب كما يرونهم ويريدون أن يراهم العالم « خونة » ولا يحفظون سر .

كذلك على الصعيد العسكري تُركّز معظم القصص الغربية على إعطاء صورة مُشرِّفة عن القدرة العسكرية الإسرائيلية .. في مقابل التقليل من القدرة العسكرية العربية ، ووصف العمل الغدائي بأنه « إرهاب » والفيدائيين « عصابات إرهابية » تقتل الأبرياء والأطفال وتختطف الطائرات ، ونوردُ هنا نماذج قليلة مما ورد لتنكيد هذه المعاني ، وإن كانت معظم القصص – إن لم يكن كلها – تتخذ تمجيد إسرائيل والإساءة للعرب ركيزة هامة وأساسية لها ، ففي قصة « جهاد » للكاتب اليهودي « إسرل هارل العتنيات ، ثم أصبح مسئولاً عن العمليات الدولية للاحقة النازين .



يحكي الكاتب عملية تهريب أحد الطيارين النازيين على أيدي رجال المقامة الفلسطينية من أفراد الجبهة الشعبية ، وذلك بأسلوب مشوق وإن كان مليء بالدس على العرب ، إذ تُصور القصدة أن العرب يتعاونون مع النازيين ، كما تشير إلى أن الشباب العرب المنحدرين من أب عربي وأم أجنبية ليسوا مخلصين لقضاياهم العربية ، ويورد نمونجا لذلك شاب عربي من أب فلسطيني وأم ألمانية ، ينجرف نحو التيار اليهودي بعد موت أبيه وتعرفه على فتاة يهودية فيتزوجها ، ويسافران معا إلى إسرائيل ، وبذلك يُدلِّل الكاتب أيضا على ما المرأة من تأثير على شخصية الرجل العربي .

كما ورد في نفس الكتاب وصف المنظمات الفدائية بأنها عبارة عن عصابات قتل وإرهاب ؛ والفدائيين الفلسطينيين بأنهم قتلة ، وأن غزة مأوى لهؤلاء القتلة .. ويحاول المؤلف تشويه حقيقة العمل الفدائي ، وتصويره على أنه عمليات عشوائية لا يرضى عنها الفلسطينيون أنفسهم ، إذ أنهم يُرعبون حتى النساء والأطفال ، وذلك التدليل على أن الفدائيين أشخاص لا يعرفون الرحمة أو الشفقة ، كما يُصور في موضع آخر أن ما تسمى « حرب التحرير » ما هي إلا عمليات سلب وتهب(\*) .

وتدليلاً على وحشية العمل القدائي ، يسوق المؤلف في موضع

<sup>(\*)</sup> من قمية جهاد ، ص من ١٨ ~ ٢٠ .

أخر وصفاً مبالغاً فيه(\*) لتنفيذ حكم الإعدام في رجل يتعامل مع إسرائيل، وممل إلى حد أن ( القتلة ) كما أسماهم كانوا يمسربون العميل ويطعنوه بخنجر في عنقه حتى بعد موته ، ثم دفنوه عارية بعد أن أحرقوا ملابسه ، ويصل بالمؤلف الأمر إلى تصوير القدائيين الفلسطينيين كأناس بلا عقيدة ولا دين ، وأنهم في سبيل أهدافهم مستعدين أن يُعطموا حتى الكعبة ، وأن يحولوا المجر الأسود إلى رماد ، كما يصف عطية فدائية لضرب الكعبة بمساعدة طيار نازي هربوه من سجنه ، لكن النازي المشهور بالوحشية يرفض ؛ لتقديره للقيمة الدينية لمكة لدى المسلمين ، بينما الفدائي الفلسطيني المشترك معه في العملية يُصر متجاهلاً هذه القيمة ، ويهدده بالقتل إن لم يفعل ، ويأتى وصف مسهب العملية على صفحات كثيرة من الكتاب(\*\*) ويصبور المؤلِّف أن الجناح السياري من المنظمات الفدائية عن المنطط لعملية غسرب الكعبة ، ألتي فشلت بسبب الغيانة في المسفرف القلسطينية نفسها .

وفي نفس القصة (\*\*\*) يُعجِد المُؤلِّف المُعابرات الإسرائيلية ، ويُقارِن بين قدرتها وغباء المُحابرات العربية ، وسداجة العرب ، الذين

<sup>(\*\*\*)</sup> القسمة من منشورات مؤسسة كورجي وهي دار نشر تكاد تكون متخصصة في إصدار الكُتب الرامية إلى الإسامة العرب والإسلام .



<sup>(</sup>ه) من تمنة جهاد ، ص ۲۱ .

<sup>(\*\*)</sup> من قصة جهاد ، ص ٢٠٥ بها تلاها .

وثقرا في الطيار النازي واعتبروه منهم ، بينما هو إسرائيلي ، توجه إلى ألمانيا بأمر من مخابرات إسرائيل ؛ لأن ألمانيا أقرب الطرق الوصول إلى الجبهة الشعبية .

ولعل المرتكز الثالث الذي تعتمده القصص الغربية - والوثيق الصلة بما ذكرناه حول تمجيد إسرائيل ، والتقليل من قدرة العرب - هو إثارة التعاطف مع إسرائيل ، وتصدويرها في موقف المظلام دائماً، وإستدرار العطف والشفقة على اليهود المُضطَهدين في كل أرض ، في مقابل الإساءة بشكل مُركُز إلى الشعب الفلسطيني ، والتركيز على نعته بأبشع النعوت ، ناهيك عما يوصف به العمل الفدائي ، ولعل ما سبق ذكره من نماذج من قصة « جهاد » دليل كافي على الرغبة في وصف الفلسطينيين بالخيانة وبالإلحاد ، وعدم التقدير للقيم الدينية ، والعقائد والمُقتسَات ، وبالوحشية وقتل الأبرياء، وبالغوغائية فيما يقومون به من عمليات .

رجُل مخابرات أمريكي في محاربة ما أسماه « الإرهاب الدولي » ، كما تصف الفدائيين بانهم أبعد ما يكونوا عن الإنسانية ، فالقصة

<sup>(</sup>۱) قصة و المُعمر ، من تأليف ريتشارد سابر وارين صورني ، من منشورات منسسة كورجي أيضاً .



تحكي أحداث عملية إختطاف طائرة ، يقوم بها قدائيون عرب ، يتحث عنهم الكاتب بأسلوب ملؤه السخرية بالعرب ، كما يدعي أنهم إغتصبوا إحدى راكبات الطائرة المضلونة ، ثم قتلوا طقلها المعفير.

هذا ويتُخذ القصص الغربي أيضاً ركيزة هامة تعور حواها معظم رواياته ، وتمتليه بها صفحاتها ، وهي وصف الساوي، الشخصية العرب ، وليرازها والبائغة فيها ، فهم يُصورون العرب جميعاً على أنهم أثرياء مُسرفون إلى حد الجنون والسفه ، كما أن الجنس وحُب النساء هو المحور والمحرّة الأول لحياتهم ، وهو المُتقَد إليهم ، فالوسيلة المثلي الحصول على أي مطومات وأسرار عربية هو تسخير النساء الأجنبيات الجميلات ؛ لضمان نجاح أي عملية يكن العرب طرفاً فيها ، وبالطبع قان الحديث عن اللهو والجنس والخمر ، والمقامرة ، وجلسات المجون ، تُعتبر مادة قُرية ، تخدم القصص والرايات البوليسية والقرامية التي يُنس من خلالها ، وبالطبع ينتي ومن هذه الأمور وكثه عنصراً مُكيلاً القومات القصة ، بينما هو عضراً وظيفياً فيها ، أه غرضه وهدفه ، ولم يأت عفو الخاطر ، كما عنصراً وظيفياً فيها ، أه غرضه وهدفه ، ولم يأت عفو الخاطر ، كما يبدو البسطاء من قراء هذه القصص المُسلية .

ولا يقف التركيز على المساويء الشخصية العرب على الرجال وحسب ، بل إن الإساحة إلى الرأة العربية عنصراً علماً في القصص الفريي ، لأنهم في معظم القصص يُركزون على وضعها المتردي ،



وسره حالها في ظل الإسلام ؛ وذلك للتدليل على مدى تخلُف العرب وبدائيتهم ، بينما الحال يختلف في مواضع أخرى إذ يصور المرأة العربية على أنها إمرأة داعرة وشاذة ، وأن ما يظهر من تحجبها يخفي وراء أسراراً ، يدعون أنهم يكشفونها ، ومن الأمثلة والنماذج على كل ما سبق قصة « ضربة قاضية في البحرين ه(١) وقصة « الفارس المسافر » وقصة « نبي »(٢) وقصة « بقشيش »(٢) ....

هذا ولا أجدُ ضرورة الإشارة إلى بعض - من كل - مما يُقال في أمثال هذه القصص عن العرب ، النيل منهم والإساءة إليهم ، بل يكفي بأن هذه القصص لا تترك سائحة إلا وتستغلها السخرية من العرب ، والهزء بهُم ويتقاليدهم وعاداتهم .. بل وتختلق عادات تلصقها بالعرب وشم براء منها كما في قصة و ماش يذهب إلى تكساس ه(٤) التي يُقدَّم فيها و شيخ الشيوخ ، كما أسماهُ المؤلف (١) قصة فرنسية من تأليف المؤلفة جوزييت بروس التي تُصدرُ مجموعة بإسمها هنفها الإساءة العرب ، وهي قصص بوليسية تحتوي على أمرين إما سياسة أو جنس ، وتُميزُها الأغلقة العارية ، ويُباع منها من ١٠٠ : ١٠٠ عليون نُسخة سنوياً .

(٢) قصة نبي ، تأليف روين مور ، وهي تحكي قصص تهريب النهب من نبي .

(٢) بقشيش ، قصة فرنسية ، من تأليف ميشال كليرك ، تُرجِمت إلى العربية في بيروت بإسم « فنران الأنابيب » .

(٤) قصنة ماش ، من تأليف ريتشارد هوك ووليم بترورث .



وعبد الله بن بزوغ و عُدداً من الجواري كهدية لمديقه الأمريكي الذي يرفضها بسخرية وإباء متهكماً على العرب(١) .

وحول نفس المعنى جاء في كتاب و العرب ه تأليف و توماس كيرنان ه - الذي يدخل في عداد كُتب أدب الرحلات بأسلوب السرد القصصي - يأتي في هذا الكتاب وصف للكرم العربي في هذا الصدد ، فيحكي المؤلف أن شيخ قبيلة و سهول ه في السعوبية قد عرض عليه زوجاته عاربات ، كي يختار منهن واحدة يقضي معها ليلته ، وأنه - أي المؤلف - تأفف ورفض ، فعرض عليه الشيخ إحدى بناته على نفس الصورة ، وكان الأب سعيداً بصراخها ، متشرفاً فضوراً بأن رُجلاً أمريكياً يُضاجعها .... وقد أتى ذكر هذا الأمر بأسلوب سقيم مبالغ فيه ووصف مرفول .... وقد أتى ذكر هذا الأمر بأسلوب سقيم مبالغ فيه ووصف مرفول .... وغني عن البيان ما في ذلك من مغالطة وإدعاء على العرب بعادات ليست لهم .

ويدلل مؤلف قصة و ماش يذهب إلى تكساس ، على سفه العرب في أمور أخرى منها الإسراف ، فيصف ما حدث في إحدى الحفلات بحضور و شيخ الشيوخ ، حامي حمى الإسلام - على حد قوله - قائلاً:

"حين إنتهى عبد الله من إلتاء كلمته وحاول

<sup>(</sup>١) قمنة ماش يذهب إلى تكساس ، ص ٨٩ .



الجلوس، علق الكيس الصغير في الميكروفون فتعزق وسقطت كل الجوهرات والماسات التي كانت في الكيس على الأرض مُسببَة فوضى كبيرة، فإذا بكل الحاضرين يزحفون على أيليهم ودكبهم وهُم يتعاركون من أجل الحصول على الجواهر ...

## وتساعلت:

- أكريشعر معود الملكى بالإمانة ؟

- أبداً بل كان كلما بدا أن العراك قد خف كان يأخذ بعض الجوهرات من أحد حراسه ويرميها على الأرض وقد إست سركك لا كشر من مباعة (۱).

وهذا المشهد الذي تُصورهُ القصة تُركِز عليه أيضاً معظم الأقلام السينمائية التي تأتي على نكر العرب، ومنها فيلم والقرصان، الذي سيأتي نكره قيما بعد .

<sup>(</sup>۱) من قمعة ماش يندب إلى تكساس ، ص ١١٢ .



هذا ويُسي، القُصص الفربي إلى المرأة العربية أبلغ إساءة في العديد من الكُتب، وبأساليب مختلفة ، فقد يصفها بالمجون كما في قصة « ضربة قاضية في البحرين » التي يحكي فيها المؤلف عن :

" فتاة مصربة تعيش وحيدة في البحرين لا تخشى كبعية العربيات رقابة أخ ، أو زوج ، ولا تُغطي وجهها بحجاب .... بل هي تحتفر الشيوخ العرب "(١).

كما يتهم النساء الفلسطينيات أنهن يعملن داعرات في بيوت - خاصة فتيات المخيمات - وقد أتى ذكر ذلك في قصة د الفارس المسافر ه(٢) ، وحتى المرأة السعوبية المُحجَبة المُحافظة لم تخل القِصص الغربية من إساحة إليها ، وكنموذج لذلك القِصة الفرنسية د بخشيش ه التي تتطرق لحياة إحدى الأميرات ، إذ تُسميها وتنسبها إلى إحدى الشخصيات الإسلامية ، وتتهمها بالشنوذ الناتج عن الحرمان الذي يعيشه المجتمع الإسلامي في السعودية(٢) ، ولا يخفى ما في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة للمجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة للمجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المجتمع الإسلامي متمثلة في الإسامة في ذلك من إساحة المحتمة الإسلامة في الإسلامة في الإسلامة في ذلك من إساحة المحتمة في المحتمة الإسلامة في الأحتمة في المحتمة في

<sup>(</sup>١) قصة ضربة قاضية في البحرين ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) قصة القارس للسافر ، س ١٢ .

۲۰ ممة بخشیش ، من ص۸ه - ۲۰ .

اشخمسيات قدرة في المجتمعات السلمة.

وفي إطار التركيز على المساويء الشخصية غير السياسية للعرب كافراد ، يأتي وصف العرب بأنهم قراصنة ومهربون الذهب في عدة قصص منها قصمة ( دُبي ) التي تحكي قصص تهريب الذهب إلى الهند بمعرفة ، ومعاونة ، ولحساب أحد كبار المسئولين فيها .

ولعل الإساءة إلى الإسلام ورسوله إحدى أهم الركائز التي يعتمدها القصص الغربي، والمدخل للإساءة للعرب، وهم بذلك يريدون التأكيد على مفهوم خاطيء بأن تخلف العرب مرده إلى الدين الإسلامي، ويريدون أن يسبود هذا المفهوم بين المسلمين أنقسهم فينفضوا عن دينهم وتتزعزع عقيدتهم.

رتصدر الإساءة بشكل مبالغ فيه ، يُمسر حدة الرغبة لديهم النيل من الدين الحنيف ، مُترسمين الحقد طريقاً لهُم ، واقد جاء نكر هذه الإساءات إلى الإسلام في كُتب ودراسات وقيصص كثيرة .. لكننا هنا ننكر قصة واحدة كتموذج بلغت فيها الإساءات مداها وهي قصة و ورثة الملك ه(١) التي تتناول الحرب الصليبية الأولى ، وسرد (١) قيمية ورثة الملك قيمية تاريخية من تاليف و دو المعنبورج 200

<sup>(</sup>۱) قسمة رزة الملك قسمة تاريخسية من تأليف و نو المعنبورج 200 . و المعنبورج 200 . و المحادث ال



وقائعها ، وهزيمة المسلمين وإستعادة القُدس ، باساوب حاقد بلغت الإساءة فيه ذوبتها ، إذ عجّت القصة بالسب والقُذف في حق الرسول الكريم (صلعم) ، بأكثر مما قد يتصوره عقل ، وفيها الدليل الكافي على ما يروجه القصص الغربي عن ديننا الإسلامي عن جهل به ، ناهيك عما في غير هذه القصة من مغالطات تاريخية ، ترد وكانها حقائق مؤكّدة ، فيكون لها تأثيراً أكبر في النفوس غير المؤمنة ، ولكون لها أثراً أكبر في إستعداء غير والمسلمين على الإسلام ، ناهيك عن إيراد تحلياً لمساويء واقعنا الحالي وربطها بالإسلام عن غير علم .

من كل ما سبق يمكننا القول أن انهدف الأساسي المنشورات الغربية المغرضة وفي مقدمتها القصص ، وأدب الرحلات ومنكرات الوافدين الغربيين على المنطقة العربية هو تشويه مدورتنا ، ليس في أعين غيرنا فحسب وإنما في أعيننا ، وتشكيكاً في قدراتنا ، وعقائدنا ، وفي بعضنا البعض ، ومن أبرن النماذج على الهدف الأخير – وهو تشكيك العرب أنفسهم في بعضهم البعض – ما جاء في قصدة وجهاد ه(١) من بث ابدور القالف بين الفلسطينيين المسلمين والفلسطينيين عموماً وليا الفلسطينيين عموماً والعالم الإسلامي من جهة وبين الفلسطينيين عموماً والعالم الإسلامي من جهة أخرى ، وذلك من خلال رواية أن هناك

<sup>(</sup>۱) قصة جهاد ، ص ۲۲۱ .

خطة سرية وضعتها الجبهة الشعبية - ويرأسها قائد مسيحي - لضرب وتحطيم الكعبة والحجر الأسود ، ثم فشل هذه الخطة بسبب الخيانة ، مما قد يولد بين الصفوف شعور بالشك ، وعدم الطمائينة ، وعدم الثقة ، بين الشباب الفلسطيني بعضهم وبعض .

كذلك ما جاء في قصة « ضربة قاضية في البحرين » من التشكيك في قناعة وإيمان العرب بالقضية الفلسطينية كلها(١) .

ولعل عنصر التشكيك يتضع أكثر إذا ما تعرضنا لخصائص الأسلوب القصصي الرامي إلى مهاجمتنا ، والذي يعتمد على الإدعاء بإفشاء أسرار ، وهي في الحقيقة لا أساس لها في الواقع المعاش ، ويبط ذلك بأسماء أشخاص وقادة معروفين ، ويبط الأحداث المختلفة بمسرح واقعي ، أي بأسماء أماكن معروفة ؛ لإكساب هذه الإدعاءات معفة المحقيقة ، وكمثال على نظك ما جاء في قصة « الفارس المسافر » التي يروي مؤلفها على السان شخص أجنبي متداخل بين القادة العرب أنه إلتقى بياسر عرفات ، وحاول إقناعه بزيارة اسرائيل سراً (\*) . وإن كان هذا القول لا يُعد شيئاً الآن بعد اتفاقيات السلام سراً (\*) . وإن كان هذا القول لا يُعد ضرباً من الخيانة .

ويروي المؤلّف كيف تمنّ المباحثات بشئن لقاء فلسطيني / إسرائيلي ، وبالطبع لا يخفى ما في ذلك من إثارة للبلبلة في الأوساط

<sup>(</sup>١) قصة ضرية قاضية في البحرين ، ص ٧٨ ، ص ٨٠ .

<sup>(\*)</sup> قصة الفارس المسافر ، ص ١١ وما تلاها .

العربية ، إذا ما أخذ البعض هذه الواقعة أنذاك على أنها حقيقة أو فيها بنور من حقيقة ، وخاصة بالنسبة لقادة ثورة مُسلُحة كانوا يرفضون التفاوض في حق لهم بأي صورة ، وعلى أي مستوى .

لعلنا بهذا المثال نكون قد دلّلنا على أهم خصائص القصص الغربي الموجّه ضد العرب، وهي الإدعاء بإفشاء أسرار، وإختلاق أحداث خيالية وتغليفها بأسلوب واقعي، وربطها بأشخاص وأماكن معروفة ؛ للإيهام بأنها حقائق والسعي للتشكيك والوقيعة بين العرب، وفي هذا المثال يظهر أيضاً بقة الأسلوب المدروس الذي يُصاغ به الإفتراء، وتكثيف عنصر الإيهام بالصدق فيه.

ولعل اللجوء إلى الرمز، وتصوير الخيال، والتنبؤ بالمستقبل، هي وسيلة أخرى وخاصية هامة في القصص الغربي، ويتم ذلك بتناول حقيقة صغيرة يُراد تشويهها، فتُميع الأحداث حولها ما بين خيال مُغرق، أو رمز مكشوف يكاد يشير إلى الأشخاص والأماكن المعنية، وكنموذج اذلك قصة « الواحة المشئومة »(١) التي تحكي قصة رجُل إنجليزي أسس هو وابنه غير الشرعي مُشيَخة بإسم Safaifa) وهي إمارة من وهم وخيال – كما تقول القصة – تقع على الحدود السعودية، وقد إعتتق الأب وابنه الإسلام، وتقمصنا طريقة الحياة العربية ... وقد سعيا لإنقاذ إمارتهم الوهمية من الفناء

<sup>(</sup>١) قصة الواحة المشئومة ، تأليف هاموند أنز .



والجدب بالري وبحمايتها من زحف الرمال المتنفقة من الربع الخالي، وأخذا يبحثان عن البترول ... وتحكي القصة أن إمارتهما كانت متاخمة لإمارة تسمى « هاد Hadd » وهي أيضاً من وهم وخيال المؤلف .. وكانت هذه الإمارة تدخلُ في صداع مع إمارتهما وتقطع عنها إمداد الماء ، وقد جاء ذكر إسم شيخ إمارة « هاد » في الكتاب(١) وهو « الأمير عبد الله زايد بن سلطان » وهو عدوهم الأوحد حتى المون (١) .

ورغم الإعتماد على الرمز والخيال في هذه القصة نجد المؤلف يشير في الصفحة الأولى من القصة إلى أن الواحة المستومة هي واحدة البريمي ، كما كانت حينما كان الشيخ زايد مجرد شيخ قبيلة، وكان ه هاموند أنن ، المؤلف مرافق له في ذلك الوقت ، كما جاء في موضع آخر(۱) أن المؤلف تلقى المساعدة من ه نيل أنز ، الذي كان يعمل وزيراً الشئون الفارجية لسلطان عربي ، حينما كان المؤلف يقوم برحلته الصحفية في المنطقة العربية .

وبالطبع يمتليء الكتاب بالإساءة إلى العرب وبالإشارة إلى أحداث تثير الكثير من الحساسية بين الأشقاء العرب، وكاته غيال، والتركيز الأكبر على الصراع العربي على الإمارة الخيالية (البريمي).

<sup>(</sup>١) . (٢) قصة الواحة المشتومة ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) قصة الواحة المشتومة ، ص ٥ .

وعلى نفس النمط وهو إتضاد الرصن والضيال وسيلة لخلق البلبلة ، كانت قصة « إنهيار ٧٩ » ، والتي تتنبأ بمستقبل منطقة الخليج خلال عام ١٩٧٩ ، والفناء الذي سيصيب المنطقة على يد شأه إيران ، أما قصة « منزلق البترول » (١) التي يتحدث مؤلفاها عن إحدى دول البترول العربية ، ويسميانها « لوبينيا » فيُفهَم من أحداث القصة أن المقصود ليبيا ، وبالطبع يصفان مدى التأخر والتخلف في هذه الدولة بسلوب يدل على الصقد الذي يكنانه للعرب جميعاً .. ورغم الرمز أو إدعاء الرمزية نجد أن الكتاب يكاد يشير إلى المقصود من الرمز(\*) ، وتسير القصة لتُدلُل على أن هذه الدولة تملك فقط المال والغاز لكنها متخلفة ، فكل ما فيها من منع خليط من الجنسيات .

هذا وتجدُر الإشارة إلى الخاصيتين الأخيرتين من خصائص القصص الغربي والتي يعتمد عليهما كوسيلة لجنب أكبر عند من القراء ؛ كي يتحقق الهدف المرجوعلى أوسع نطاق ، وماتان الخاصيتان هما :

\* حشر القصص بوصف فاضح للمواقف الجنسية ، والنس على العرب في والمغامرات البوليسية المشوقة ، والنس على العرب في ثناءاها .

<sup>(\*)</sup> كنموذج راجع : قصة د منزلق البترول ، ص ٢٢ .



<sup>(</sup>۱) منزلق البترول قصة من سلسلة و المُدمر » من تأليف ريتشارد سابير وواين مورفي .

\* الإعتماد على الأغلفة العارية كأسلوب ناجح في التسويق والترويج ، عدا الأغلفة التهكمية على العرب .

فالإسامة للعرب هي القاسم المُشترك الأعظم في مؤلّفات الغرب .

## الدراسات السياسية والاقتصادية :

وإذا كان ما سبق يتعلق بنوعية واحدة من الكتب وهي كتب التسلية (القصص وأدب الرحلات) رغم ما للأخيرة من جمهور عريض من المثقفين ورغم خطورة ما يرد فيها من معلومات يتلقاها القاريء على أنها رؤيا شاهد عيان وأنها حقيقة لاشك فيها والسات إلى نوعية أخرى من الكتب هي الكتب الجادة التي تضم دراسات الستشرقين والكتب السياسية وووائر المعارف.

ولعل هذه النوعية من الكتب لها خطر أشد على نوع خاص من القراء لهم خطرهم ، ولهم دورهم في توجيه السياسات الدولية ، وإتخاذ القرارات مع أو ضد العرب ،

اولاً: لأن المستشرقين وما يدبجون من كُتب يعتبروا مرجعاً موثوقاً بالنسبة للغرب، فيما يتعلّق بكل ما هو عربي أو شرقي.

ثانياً: لأن دوائر المعارف بما تغيم من معلومات منصارة تعتبر مرجعاً في أي دراسة عن العرب .. ويُؤخذ ما يرد فيها من

مادة على أنه موضوعي ومُحايد .. وإن كأن ذلك ليس مُطابِقاً الواقع في أغلب الأحيان .

أما الكتب السياسية فلها خطرها أيضاً ؛ لأنها غالباً ما تصدر مواكبة لأحداث أنية كتفطية متكاملة ، تُعطي خلفيات تاريخية مفاوطة ، وتحليلات سياسية مفرضة .

ومن أبرز الموضوعات التي تتناولها الكتب الجادة ، والتي تعتبر من الموضوعات المطروحة النقاش في ندوات عالمية وفي المسكف عامة .. دور شركات البتريل في المنطقة العربية ، وأثره على السياسة العالمية ، وأثر مقررات عُنظُمة الأوابيك (الدول العربية المحسورة النفط) على إقتصاد أسريكا وسعر الدولار الأمريكي ، نفيك عما كانت تطرحه حول أحداث الثورة الإيرانية ، وأثرها على الساحة الطيجية من آثار نفسية ، تُباري الكتاب الغربيين في إبرازها والكتابة عنها بوصفها « خوف متعاظم ادى الأمراء » في أبرازها والكتابة عنها بوصفها « خوف متعاظم ادى الأمراء » في أضرب الخبيج بين إيران والعراق ، وأثرها على المنطقة بأثرها .. وأخيراً ما صدر من كتب وما كتب في الصحف عن أزمة الخليج بين العراق والكويت في أغسطس ١٩٩٠ .

هذا وتحتل الدراسات العربية جانباً كبيراً لا يستهان به من المؤلّفات المكتوبة بلغات أجنبية ، ويعكس ذلك مدى إهتمام الغرب

بالنطقة العربية ، ذلك الإهتمام الذي لا يخلو من جوانب مُغرِضة النيل من العرب وتشويه صورتهم ، فكم من المؤلفين الغربيين الانين يزدرون المنطقة بهدف إجراء أبصاث وبراسات ، أو صتى متلسلة مقالات ما تلبث أن تتمول إلى كتاب تتلقفه الأيدي ،، ومن جانبنا نقدم لهم كل الأمكانيات المادية التي تُسهل إقامتهم ، ونفتح لهم صدورنا ،، وخزائن المعلمات التي تساعدهم في بحوثهم ، دون أي تنقيق في نوعية المعلمات ، ومصداقيتها عن الواقع العربي بكل جوانبه ، فيخرج نتاج هؤلاء المؤلفين أبعد ما يكون عن الواقع مُعتمداً على الرؤية الشخصية المؤلف ،، وعلى وجهات نظر من يلتقي بهم على الرؤية الشخصية المؤلف ،، وعلى وجهات نظر من يلتقي بهم ويخالطهم مصادفة ، من أجانب مقيمين في المنطقة العربية .

ولعل الكتاب المسمى و منكرات في السياسة العربية وبراسات أخرى بأ() واحداً من هذه النوعية من الكتب الكثيرة ، التي صدرت عن المنطقة العربية ، وإن كان الغرض منها تمجيد اليهود ، بالمقارنة بينهم وبين العرب ، ويتضح منه حقد مؤلفة على الأمة العربية ، والدين الإسلامي .. كما يتضح نلك من وصفه لأخلاق النبي (صلعم) بصفات وضيعة ، وإستشهاده - لإثبات ما يقوله - بيعض أقوال رجال الدين المسيحي ، الذين جاءوا إلى المنطقة العربية بيعض أقوال رجال الدين المسيحي ، الذين جاءوا إلى المنطقة العربية

<sup>(</sup>۱) تأليف ايلي كيدوري ، والمسادر من دار نشر فرانك كاست المدودة – لندن .

عن طريق جامعة بيروت الأمريكية ، وإنتشروا في بعثات تبشيرية في كل البلاد العربية ، وذلك ليُثبِت أن المسيحيين هُم أيضاً ضد الإسلام، وأن هذا الموقف العدائي من الإسلام ليس موقف اليهود وحدهم .

وقد تناول هذا الكتاب عدة نقاط ، تناولتها أيضاً الكثير من الكتب الغربية ، التي كتبت عن العرب المسلمين ، والتي لا يخرج محتواها عن كونها مقارنة بين العرب واليهود ، ومحاولة نسبة الحضارة العربية إلى اليهود .

والنقاط التي تُتتَاوَل في هذا المجال معروفة وهي: التركيز على وضع المرأة المسلمة ، والتركيز على وصف السلوك العربي بالإهتمام بالجنس ، والوحشية ، والتعصب إلى غير نلك من نعوت يتفنن مؤلفوا الفرب في لمعقها بالعرب .. رغم تتاقضها في بعض الأحيان .

ويقول كتاب م منكرات في السياسة العربية ، مُعبُراً عن وجهة نظره في القضية برمتها بصراحة - حبذا لو إستفننا منها - فهو يتساط قائلاً:

" ربما بسسأل التساويء لماذا عندلمسا نت كلمر عن اليهود نتطرق إلى العرب ؟؟ والجواب هو - أنه "كلمسا أصب حت إسرائيل على وشك التستديم



والإزدهار والنجاح يأتي العرب ليعينوا مسيرتها .. إن مملكة البهود القديمة يحل لها أن تقاتل، حتى يتغلّب جانب على آخر، ومستقبل العالَم كله مرهون بنتائج هذا الإشتباكات، لكن اليعظة العربية لحسن الحظ تُهزَم وتُحبط في الوقت المناسب "(۱).

وهو بذلك يصبور أن العرب هم العقبة في طريق الإزدخار السهودي ، ويعتبر أن إحباط يقظة العرب في الوقت المناسب من حُسن الطالع ، ولا يكتفي المؤلف بذلك ، بل يدعي أن اليهود أصحاب حضارة ، وأن الحضارة العربية بناها اليهود أنفسهم ، وعن ذلك يقول نَصاً :

"اليهود جماعة ليكر هويتهم التي إستعدوها من الذين، وحفظتهم متماسكين معاً، وإذا كناً نقيد المدياة بالحضارة فإن اليهود لهكر باع طويل في هذا الجمال على مدار التاريخ - بل إن اليهود شاركوا ومازالوا يشاركون في حضارة من يسمو شمو

<sup>(</sup>١) كتاب دراسات قبر السياسة العربية ، من ١١٢ ، ص ١١٢ .



ويستمريء المؤلّف في التقليل من قيمة العرب وحضارتهم ، ولا يكفيه ذلك فيتناول العرب بالتجريح والإساءة .. وذلك ليس جديداً على الكتابات الغربية .. إذ يقول المؤلّف دون موارية :

" إن العرب أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج للعساكر، حستى أن المحساكر العكيسا والصُحف إمتلأت بالشكاوي والمظالمر العربية، حتى أصبح العرب مُمنين ومُضجرين "(٢).

ويصف عالم العرب - خاصة أهل الجزيرة العربية - كما يراه أي قائم إلى المنطقة العربية كرحًالة أن باحث قديماً وحبيثاً فيقول:

" وقبل حوالي ١٠٠ سنة ، كان الرحالة الذي يصل إلى الشرق الأوسط لديه أشياء كثيرة عليه أن يختبار منها ما يريد ، فهناك الهمجية ، والوحشية ، والترصنة ، والرقص ومرز البطن ، والتحصب الديني ، والسلاطين ، والباشوات ،

<sup>(</sup>١) كتاب دراسات في السياسة العربية . ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كتاب براسات في السياسة العربية ، ص ١٦٢ .

والمستنتعات، والسكارى المخمورين، والنساء، أما الآن فقد تغيروا قليلاً.. هؤلاء همر العرب... ولا نقصد بالعرب أولئك الذين يعيشون في القاهرة أو دمشق أوبيروت أوبغداد بل العرب (المحتيرين التافيين) الذين جاءوا من قطعة أرض غير طبيعية هي الصحراء العربية. لقد هزموا وأخضعوا إمبراطوريتين، ولكن بعد ذلك إنتلب كل شيء ضدهر حيث إبتلعسهم وإستعبدهمر الأتراك، ثمر الإستعمار وإستعبدهمر الأتراك، ثمر الإستعمار البريطاني، ثمر الغرنسيين، ثمر اليهود "(۱).

## ويقول المؤلف في موضع آخر:

" إن الحياة السياسية جلبت على العرب الذك في المخارج والعجز في الداخل "(٢).

وبالإضافة إلى الإسلام كعقيدة ، يصابل المؤلّف التقليل من قيمة الرابطة بين الإسلام بالعروبة ، إذ يرى أن الدين الإسلامي لم

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٧٨.



<sup>(</sup>١) كتاب دراسات في السياسات العربية ، ص ١٦٢.

يهمد العرب ويقول:

"لمريكن هدف محمد هو أن يخلق من العرب أمة - وهولمريفعل - لكنه خلق من العرب مسلمين .... "(۱).

وبذلك ينفي المؤلف أن الإسلام وحدّ بين العرب ، بل ويدعي بأن الوحدة العربية رعتها وحفظتها بريطانيا ، ولذا نجده يقول :

"إن بوادر الوحدة العربية بدأت في عامر ١٩٤٥، عندما تشكلت الجامعة العربية التي رعتها وحنظتها بريطانيا، ومنذ ذلك السوم أخذت أشكال الوحدة العربية تتجسد في أن تبتلع وتأكل دولة عربية دولة عربية أخرى "(٢).

ورغم ما في ذلك من مغالطة .. زاد عليها المغالطات المتصلة بالإسلام كعقيدة ، والساوك الفردي للمسلمين ، نستشعر أن هذا الكاتب يُجسدُ المسراع العربي والتناحر العربي وكاته يعيش فترة ما بعد عام ١٩٩٠ رغم أن الكتاب وُضع قبل هذا التاريخ بعدة سنوات .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص ١٦٦ .

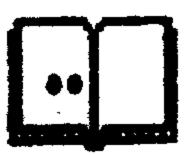

<sup>(</sup>١) كتاب دراسات في السياسة العربية ، ص ١٦٤. .

وينفرد هذا الكتاب بالحديث عن البعثات التبشيرية ، ودورها في العالم الإسلامي ، مصوراً أنها الوسيلة الناجحة لخلق رجال مثاليين في المنطقة العربية .. ومؤكّداً أنه سيلتي اليم الذي سيتحرل فيه المسلمين إلى مسيحيين .. وبالطبع سيكن ذلك بقضل الجهاز التبشيري الأول في المنطقة وهو الجامعة الأمريكية في بيروت التي أفرد المؤلّف قصلاً من الكتاب للحديث عن دورها التبشيري .

وأرى هذا أن مثل هذا الكتاب ، والذي غالباً ما يكون موقفنا حياله مجرد موقفاً سلبياً ، هو إهماله ، أو منع تداوله داخل الوطن العربي ، رغم ما يحمله من مغالطات تسيء إلى صورتنا ، وتعطي فكرة خاطئة عنّا للعالم ، أرى أنه يجب إتجاد موقفاً أكثر حَزماً ؛ للتصدي لمثل هذه المؤلفات ، بمؤلفات مضادة لها .. تغيّر الصورة المشوعة التي يُروّجون لها بكل وسائل إعلامهم ، وبكل إمكاناتهم الإتصالية .

وعدا عن الكتب السياسية ، نجد أن العديد من الكتب الإقتصادية التي تتنابل أي من المشكلات الإقتصادية الدواية ، تتعرض العرب بالتجريح من مدخل إقتصادي ، وكنموذج لمثل أهذه الكتب : كتاب " The Control of Oil "(\*) أرد السيطرة على النفط ، الذي يُعتبُر كتاباً إقتصادياً بالدرجة الأولى ، لا يتطرق

<sup>(\*)</sup> من منشورات منسسة ينثيون بوك - نيويورك ، ١٩٧٧ .



الموضوعات السياسية إلا من زوايا إرتباطها بالإقتصاد ، وهو ملي الأرقام والرسوم البيانية والإحصاءات التي تُظهر قوة الدول السيطرة على البترول .. وصراع الدول الكبرى السيطرة عليه ، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، واليابان ، وبول أودوبا الصناعية ، وذلك يتم في رأي المؤلف « جون بيار » بمخاطبة عواطف مكام المنطقة التقليديين ، وبواسطة الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط ، وباستخدام الشخصيات والأساليب الأمريكية .

والكاتب - بوصفه أمريكياً - يحاول إظهار أن مشاكل النفط لم تتسم بالعنف إلا بسبب سيطرة الشرق الأوسط عليه وبينما لم يكن ذلك هو الحال طوال الفترة التي كانت فيها تكساس أكبر منتجة ومصدرة للبترول في العالم .

ويشير إلى العداء الذي يكتّه العرب المريكا ؛ نتيجة لعادقتها بإسرائيل – وهو ما أسعاه (تورطنا مع إسرائيل) – مستثنياً من ذلك السعودية التي لم تتضرر من هذه العادقة .. وإن كان الخوف من عدم إستقرار هذه المنطقة ، ومن ظهور قادة مثل عبد الناصر فيها قد أصبح أمراً أشد خطورة من ظهور الخطر الشيوعي في المنطقة .. وهو في إطار هذه الأفكار يُسيء إلى القيادات العربية ويصفها بالسخف والفساد .

كما أنه يُظهِر تخرف القرى الكبرى ليس فقط من قيام ثورات بل من عمليات التأميم للشركات .

وينتقل المؤلف إلى عام ١٩٧٣ ، حيث يقول بأن الدول العربية المُتحدة في منظمة و الأرابيك و لعبت دوراً كبيراً في مجال الطاقة وهي التي خلقت عا عُرف بمشكلة الطاقة وعندما منعت البترول عن أوروبا وأمريكا و أثناء الحرب العربية الإسرائيلية وقد حققت بذلك مكاسباً سياسية ومادية ووختتم الكتاب برأي مؤداه ضرورة أن تجد حكومته - الحكومة الأمريكية التي تعتمد على النفط - أساليب جبيدة علمية وتكنواوچية كبدائل للنفط .

ومن الأراء التي تضمئها الكتاب:

"أنه إذا كان مناك نيّة في السيطرة على النغط العالمي فإن البداية يجب أن تكون المتحوّل في السيطرة على منابع الشرق الأوسط "(١).

" وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق خطراً في العسلكر احبث أنها فرس الروس ١٤٠٠). الروان بيننا وبين الروس ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٩٦٠.



<sup>(</sup>١) كتاب السيطرة على النفط ، ص ٢٩ .

وتحقيقاً للسيطرة على منابع نفط الشرق الأوسط، يُعدُ الكاتب الأساليب التي إثبِعَت سابقاً ، والتي يجب أن تُشبع ، مُستشهداً بمجابهة عركة التاميم الإيرانية النفط ، التي كانوا مضطرين حيالها ، كما يقول المؤلف:

"إلى التعامل مع أي دولة من دول الشرق الأوسط، ولذا كان من المحتّر مخاطبة عواطف حُكّامر المنطقة التقليديين المحافظين والمناوئين للشيوعية، وفعلاً بدأنا في الحوار مع الملك إبن معود ملك المملكة العربية السعودية "(۱).

واعل ما إستعرضناه من فقرات من هذا الكتاب وغيره يعطينا مؤشراً هاماً ، يعكس الأسلوب الغربي في فهم الشخصية العربية ، والمداخل التي يمكن من خلالها الواوج إليها ؛ لتحقيق مصالحه الإقتصادية والسياسية .

ويرى المؤلف - كما سبقت الإشارة - أن سيطرة الشرق الأوسط والأوابيك هي سبب كل ما يعانيه العالم من مشاكل ، ليس في مجال الطاقة فحسب ، بل في مجال الإقتصاد أيضاً ؛ لذلك فهو يُحمُّل دول الشرق الأوسط مستولية ما يجري في مجال التجارة

<sup>(</sup>١) كتاب السيطرة على النفط . ص ٤٤ .

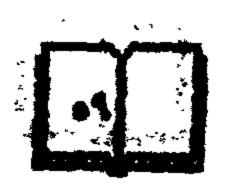

الدولية .

كما يُحمُّل الكاتب « الأوابيك » مسئولية التضخم الإقتصادي، الذي تمر به الولايات المتحدة ، وبذلك يُصور للعالَم أن العرب هُم سبب كل الأزمات الإقتصادية ، وأنهم وراء كل المشاكل ؛ بما يمارسون من ضغط وإبتزاز .

ومن مثل هذا الكتاب يمكننا كم خططين لتحسين الصورة العربية أن نتفهم الأسلوب الذي يُفكّر به الغرب ؛ لتحقيق ماربه في منطقتنا العربية ، من خلال رؤياه لنا ، ولقياداتنا ، ولأوضاعنا السياسية .. والفهم هو أولى خطوات التخطيط الناجح .. فإذا ما وعينا ما يخططون له ، فلابد أننا سنستطيع التخطيط لإفشاله .. ومن كتاباتهم نتخذ السلاح الذي نتصدى به لهم ، ونرد الهجوم عنا .. سواء كان هجوماً فعلياً أم هجوماً معنوياً بتشويه الصورة .

ومن مثل هذا الكتاب نستطيع أن نفهم - مما ورد به صراحة على لسان مؤلّفه - تخوُّف الغرب من التأميم ، ومن القيادات الثورية في المنطقة - أو التي كانت ثورية .. وأن السعودية في نظرهم دي المفتاح المنطقة (\*) .. ومنه نفهم أيضاً أن الغرب يصاول تصوير العرب على أنهم سبب كل المشاكل الإقتصادية العالمية .

<sup>(\*)</sup> راجع ص ١٩٦ من الكتاب.



هذا ولا تكتفي الكُتب الجادة بمناقشة الأمور السياسية والإقتصادية فحسب ، لكنّها تدّعي أيضاً محاراة فهم الشخصية العربية .. فالكتاب هو إحدى وسائل الإعلام التي يتوفّر لها عنصر الوقت ، من حيث إعدادها كدراسة مستوفاة لكل وسائل الإقناع .. ومن حيث أن فترة وجوده في يد القاريء أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى ، قد يمر القاريء عليها مر الكرام ، ويزول تأثيرها عليه بزوال وقتها ، الذي غالباً ما يتميّز بالقصر ، فإن كانت مجلة أسبوعية فالقاريء يهملها بعد أسبوع ، وإن كانت صحيفة يومية فعمرها لا يتجارز ساعات ، وإن كانت برنامجاً مسموعاً أو مرئياً فتأثيرها لا يتعدى الدقائق – وإن توفّر لهذه الوسائل عنصر الإلحاح – بينما يبقى الكتاب هو الوسيلة الباقية والدائمة ، والأكثر إقناعاً لأي جمهور، خاصة جمهور المثقفين ، لذلك يعمد الغرب إلى إعتماد الكتاب كوسيلة رئيسية في تشويه الصورة العربية .

ومن خضم الكتب التي تناولت العدرب بالتجريح الكتاب الإنجليزي المسمى « العقل العربي في حاجة إلى فهم « (\*) فهو دراسة يَدُعي مؤلِّفها (١) أنه خبير متخصص في الشئون العربية

<sup>. (</sup>Cassell Company Limited) منشورات شركة كسل المعنوبة (+)

<sup>(</sup>١) جبون لافين ، إنجليزي يهتم دراسة القضايا العربية كباحث وله عدة كُتب عن الفندائيين ، والنزاع العربي الإسرائيلي ، تخصص مؤخراً في الشئون

والإسلامية - رغم تناوله العضارة العربية بالتقليل من قدرها ، والشخصية العربية بالإسامة البالغة ، والشخصية العربية بالتشويه ، والعقيدة الإسلامية بالإسامة البالغة ، والمغالطة ، وربط كل ذلك بالسياسات العربية .

والكتاب يغم الكثير من المفالطات ، وأقل ما ورد فيه من إسامة للعرب والإسلام وصنفه للعرب بأنهم قوم أشرار ، همهم الأوحد « الجنس » خاصة البدو منهم ... ويصدقه الرسول ( صلعم ) بأنه كان شغوفاً بالنساء ، ويصفه له - وحاشى لله أن تكون هذه صفته - بأنه د قاطع طريق ه يعتمد السلب والنهب اسلوباً مشروعاً .. ويتضم من كل ما ورد في الكتاب من مقارنات أن المؤلّف متعصب جداً لليهودية ولإسرائيل، خاصة في الجزء الثاني والثالث من الكتاب - إذ يُعتبُر أن اليهود هُم همزة الوصيل بين العرب كقوم متخلَّفين وبين الغرب كحضارة ومدنية واذلك يعج الكتاب بالإساءة للشخمسية العربية ، والسلوك والأخلاق العربية ، والتقليل من قيمة حضارتنا العربية ، والإسامة إلى ديننا المنيف ، ونبينا ( معلمم ) ، ويماول المؤلف الربط بين الطباح العربية والنين الإسلامي ، وانعكاسات ذلك على السياسة العربية .. رغم أن الكتاب غمم العديد من القصول

<sup>=</sup> العربية والإسلامية ، إذ يقول أن ١٣٠ مليون عربي يسكنون المنطقة من مراكش إلى أبو ظبي قد إجتذبني وجودهم لدراسة شئونهم ، وقد إلتقى بعدد من الشخصيات العربية ، ومنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وزار المنطقة العربية عدة مرات .



التي تحديثت عن تاريخ العدرب ، الذي أسماه المرأف والتاريخ القاتى ، وعن المجتمع العربي ، الذي أسماه و المجتمع المخول ، والذي أفرد الفصل الأغير من كتابه لدراسة و العقد الداخلية ، لهذا المجتمع ، ذلك عدا إفراده فصولاً أخرى للمديث عن ومحمد والقران ، ومحمد وابن العادات أو التقاليد ، كما تنارل و الأدب والقران ، ومحمد وابن العادات أو التقاليد ، كما تنارل و الأدب والقران ، وأضاف إلى ذلك قصيل بعنوان والعرب ميتكلمون العربية ، كما أفرد فحسلاً للمديث عن ونظرة الرجل العربي المراق ، تضمن الكثير من المبائنة ، ونصل عن و النظرة إلى أسرائيلو الغربية ، وأيضاً ربط كل ذلك ببنور ظاهرة و العنف » في أسرائيلو الغربية حيث كتب تحت فصل مستقل ، وأظهر أثر ذلك على السياسة العربية حيث كتب تحت عنوان والمحمول للسكطة بقوة المبيض » من كثرة الإنقلابات في عنوان والمحمول للسكطة بقوة المبيض » من كثرة الإنقلابات في الدول العربية .

ويدُمي الكاتب أنه رجع إلى مراجع كثيرة في كل ما كتب ، منها ترجمة القرآن .. وأنه شاهد عيان بالنسبة لأمور كثيرة شاهدها أثناء زياراته المتكررة المنطقة العربية ، وتعرفه على العديد من الأسر العربية المتطمة والبدوية ، ويؤكد أن ما قاله هو المقيقة عن مجتمع العرب .

وتحت شعار الحقيقة والمرضوعية ومنف المؤلف حياة العرب



قديماً كتُجار يركبون المخاطر ، ويتجهون إلى الصين وأفريقيا ليتاجروا في .... النساء والعبيد(١) ويفاضل بين العرب واليهود الدين يعتبرهم جنس أرقى .

ويتتبع تاريخياً نشاط العرب، فيقول باته إبتداء من القرن العاشر حينما أصبحت الأمور التجارية أكثر تعقيداً ، وحتى بعد أن أصبح في العالم العربي بنوك وحكومات وملكيات كان النين يديرون هذه للؤسسات من اليهود والمسيحيين، حيث كان المسلمون يخشون من الوقوع في الربا الذي حرَّمة الإسلام .... وهو بذلك يُغفِل حكفيره من الكتّاب الغربيين المغرضين – أن هؤلاء المسيحيين واليهود كانوا أيضاً من العرب وأبوا في العالم العربي، ونشاؤا فيه ، وإعتنقها دياتاتهم فيه ، ووصفة مهبط الأديان السماوية الثلاث ، وكونهم غير مسلمين لا ينقي أنهم عرب .. لكن المؤلف له غرض غير الإسامة أيضاً المسلمين .

ويقول للؤلف أيضاً التقليل من قيمة المضارة العربية

«ليس للعرب أي فضل سوى أنهدر جاموا جزيج من حضارات ومعتقكات شعوب مختلفة



<sup>(</sup>۱) من ۱۲ من الكتاب .

فمزجوها وكونوا حضارة جديدة "(١).

كما يقول بأن:

حكماء اليهود كانوا ضمن الأوائد الذين أظهروا الإسلام \*(٢).

وحتى هذه الصفسارة أو تلك المكانة التي كانت للعرب قد فقدوها ، ويؤكد المؤلف أن المكانة المرموقة التي إختارها النبي محمد للمسلمين وهي : (وكنتم ضير أمة) ... قد إفتُقِدت ، ويؤكد ذلك بقوله :

"حيث عر الفساد، وأصبح العرب الناتين محكومين من قبل أجناس أخرى أجنبية ... ولمريظهر في الساحة أي عربي قوي ليكبح موجة الإنحطاط التي ساروا إليها ... وكان العرب يعيشون فترة إزدمار ... ولكن ماذا قد مر العرب الآن لحضارة القرن العشرين ؛ أين مشاركة العرب في التجارب الحالية في الآداب والعلوم

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٥ .



<sup>(</sup>١) كتاب العقل العربي في حاجة إلى فهم ، حس ١٨.

الحديثة ؟ أتنا نعيش في الترن العشرين ومع ذلك فالعرب يسيرون نحو الإنحطاط والجهل والخباء وعدم النبك أو الشرف، لذا فإن المشعب الأوروبي لا يرى في العرب سوى أشخاصاً يلبسون مسلابساً ملونة ، ويركبون الجيمال وبعيشون في الواحات وفي الصحراء ... \*(١).

ويشن المؤلف هجوماً على الإسلام وعلى الرسول الكريم (صلعم) راسماً بناك الإطار المكون الشخصية العربية وصفاتها ، وهو ما سيطبقه على مجروات الأمور السياسية المعاصرة ، مؤكداً على أن ما نكره من صفات هي حقاً صفات العربي المسلم ، التي تؤثر على السياسات العربية ، في الإطار الدولي .

ورمتليء الكتاب بالكثير من المقالطات التاريخية والإدعاطات الباطلة على الإسلام وعلى النبي ، إذ يدعي الكاتب أن النبي محمد (مسلمم):

" أبلاً المتكثير من القبائل اليهودية "كنوع من العنام "(۲).

<sup>(</sup>١) للرجع للسابق . ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق . س ٢٢ .

ويدُعي المؤلّف أن النبي (صلعم) كان يُسيء إلى الأسرى ، وهو الأسلوب الذي يقول بأن العرب إتبعوه حديثاً في حروب الجزائر مع فرنسا ، وفي معظم الحروب الحديثة .

والحقيقة أن الكتاب يعج بالإسامة إلى النبي ( معلم ) معا يعف القلم عن ذكره .

ويستمريء المؤلّف في الربط بين الإسلام وتعاليمه وبين السياسات المالية ، فيمف العرب الماليين بأنهم « قتلة » وأن العُنف هو طابعهم .

ولا يكتفي المؤلف بوصف عُنف العرب ضد عدوهم .. واكن يؤكّ بأن العنف في الدول العربية هو السمة الفائبة ، ويُغرد فسلا كاملاً عنه ، يقول فيه أن معظم الزعماء العرب قد جاءا إلى المكم عن طريق الإنقالبات الدامية والقتل ، ويُركّز في هذا الفصل على سوريا كنموذج لما يقول ، وأيضاً إلى الإنقلابات في العراق ومصر ، كما أشار إلى مقتل الملك فيصل دون أن يُعطي تقاصيل ، ويقول حول هذا المعنى نَصاً :

" أما بالنسبة للرعب أو الإرهاب فالعرب أبطال هذا الجمال، ولو صنَّنناهم لوجد دناهم إما قدتلة أو مزعزعين، وخير دليل على ذلك الإنقلابات التي



تحدث في العدالم العربي ... وأيضاً خطفهم للطائرات وقتلهم للنريق الإسرائيلي في ميونخ عدام ١٩٧٢ وقتلهم روبرت كنيدي ... ولم يتنوا عند هذا الحد بل تمادوا أكثر عندما أعلنوا في عامر ١٩٧٢ حرباً ضد كل شخص في الغرب واليابان، وذلك عندما أعلنوا حرب البترول، وبذلك تدخلوا في حياة كل فرد من أفراد العالم المتحض "(١).

وفي موضع أخر يقول الكاتب بأن القانون الإسلامي :

" لا يعسترف، بإمكانية التعسايش السلمي بين الجسماعات الأخسرى أو الملحسدين أوغسير المسلمين أو غسير المسلمين "(۲).

وكما ربط الكاتب بين الإسلام والسلوك السياسي المعاصر للعرب ، ربط أيضاً بين مقومات الشخصية العربية - كما ومعفها -وبين السياسة العربية ، إذ يقول أن العرب ليسوا أهلاً لثقة أحد ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢١ .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

فقد حكمتهم الإنجليز والفرنسيين ، وخلال هذه الفترة أصبحوا بلا مواهب .. عدا موهبة الفداع ، ويؤكد بنفسه أن العديد من وسائل الإعلام الفريية ترصد جهوداً مكتفة لإبران مدورتهم للعالم بهذا الشكل فيقول:

"إن العرب بارعين فقط في جميع أنواع الحيل المتذرة، وقد بين صانعوا الأقلام قساوة العرب وجلافتهم في فيلم (أغنية الصحراء) ليس مذا فقط بل مئات الأقلام المنتشرة هنا وهناك تبين أن العرب لا يتعلمون إلا بالأسرار، والسلاح، والخنكرات، والنساء، وقتل أي إنسان يتف في طريقهم "(۱).

وهنا نجد إعترافاً من كاتب غربي بما تقوم به السينما الغربية من تشويه لمسرة العرب - مما سناتي على نكره فيما بعد (\*). ويقول المؤلف أيضاً عن أساليب العرب في الخداع:

<sup>(</sup>ه) المزيد من للطومات عن دور السينما الفربية في تشويه مدورة العرب ، راجع أحد رأفت بهجت ، الشخصية العربية في السينما العالمية .



<sup>(</sup>١) كتاب المثل العربي . ص ٢٠ .

"إن السياسيين العرب يستعملون القضية الناسطينية فقط عندما يجدون في ذلك خدمة المصالحيين، وهريعالميون بها مشاكلهر الداخلية "(۱).

ويقول أن العرب يعلَمون تماماً ما آل إليه حالهم ، ويحاولون مسح بعض الخزي عنهم بكل الوسائل ، وفي مقدمتها الوسائل الإقتصادية ، التي يملكونها الآن ، وحول هذا المعنى يقول نَصاً :

" ولأول مرة يشعر العرب من المحيط إلى الخليج أنهمر أجبسروا الغسرب على أن ينحني على ركبتيه ، بغضل العوامل الإقتصادية ، فعنلما أعلنوا الحرب البترولية أصبح الغرب مستعداً لأن يدفع السعر الذي يطلبه العرب ، وبهذا مست العرب بعضاً من الحزي والذك الذي يلفهم منذ علية قرون "(٢).

ويحاول الكتاب بكل الوسائل تشويه الشخصية العربية

<sup>(</sup>Y) كتاب العقل العربي ، من ٢١ .



<sup>(</sup>١) كتاب المقل العربي ، من ٢٠ .

المسلمة ، في نظر العالم المتصفر ، فيصم العرب - كما سبقت الإشارة - بأتهم قرم يهتمون كثيراً بالجنس ، بعد أن وصمهم بالعنف ، متناسياً أن الجنس الإباحي والعنف هما أبرز سمات العالم الغربي ، الذي يعتبره المؤلف عالماً متحضراً عن العرب ، ويرجع إلى التاريخ الإسلامي ليؤكّد إدعامه ، فيورد مغالطة تاريخية خدمة لأغراضه وهي أن النبي ( صلعم ) :

" طلّق زوجة إبنه بالتبني وتزوجها فوراً في المال "(۱).

ثم يتناقض مع قوله بحب العرب المرأة ، فيذكر الكثير عن مكانة المرأة الوضيعة والمحتقرة عند العرب ! ليُجسد مدى تخلفهم ، ونظرتهم الرجعية ، بل ويبالغ فيقول نَصلاً :

"إن العربي محروماً من الجنس، وواقعاً تحت ضغط مجتمعه: لذا فإنه أصبح يَشكُل خطراً على نساء أي محستمع آخر؛ ولذا نرى أن التخيرات من الغنيات الغربيات اللواتي يعملن في فروع شركات في البلاد العربية قد اُغتصبن،

<sup>(</sup>١) كتاب العقل العربي ، ص ٢٤ .

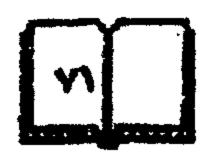

كما أنه يستحيل على المرأة أن تسير في الشارع ليلاً دون أن يكلنها ذلك ثمناً غلياً ١٠٠٠).

## ويضيف أيضاً:

" وإذا تتكلّم العربي وفي خلال حديث تطرق الى ذكر المرأة فإن عليه أن يعتذر للذين يستمعون إليه ، وكأنه قد ذكر إسعر حيوان وضيع دنس "(٢).

## ثم يقول في موضع أخر:

" وعندما يختلي العربي مع امرأة ، فأول ما يُنكرُ فيه هو عمارسة الجنس معها ؛ لذا فإن العرب النين يذهبون إلى الخارج يُنكرُّون في الجنس اكثر من تغكيرهمر في اللراسة أو العمل "(۱).

وإذا كان هذا حال الكُتب التي تحري دراسات جادة ، وتُوجه

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق . ص ١٠٢ .



<sup>(</sup>١) للرجع للسابق . ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

إلى الصفرة المثقفة ، وإلى صننًا ع القرار في الغرب ، متجاهلة لقدرتهم على النقد والتقويم والتحليل !! فما بالنا بالكتب الموجّهة إلى جمهور الأطفال ؟!

#### ادب الأطفال:

لم يكتف الغربيون بالإسامة للعرب في القصص البوليسي المنجه للشباب ، وفي أدب الرحلات الذي يقرأه بعد المثقفون كما يقرؤه العامة .. بل إتجهوا لإستغلال قصص الأطفال لتسميم الأذهان الصافية ، وشحنها ضد العرب .. مما يصعب محوه بعد ذلك بسهولة .

وخطورة هذا النوع من التشويه أيضاً تكمن في إمكانية تداوله بين أطفال الغرب ، وأطفال العرب ، حيث إنتشر الإلمام باللغات الأجنبية بين أطفالنا .. ولا يخفى ما لذلك من خطر على فكر النشء ، إذ يتغذى من البداية بمباديء هذامة ، تشوه عقيمتنا الإسلامية ، ومبادئنا السمحة ، وتُعرقل خطواتنا نحوبناء جيل جديد قري الإيمان ، ذلك ما تضمّه كُتب الأطفال ، والمجلات المصورة الأجنبية من أفكار هدامة ومدور مُشوّهة ، تصل إلى الاتهان الغضة فتؤثر فيها وتدمغها بصبغتها .. لذا عمد الغربيون إلى التسلل من خطل أدب الأطفال الغربي إلى بغيتهم ؛ بهدف نشر أفكارهم في أرض خصبة هي عقول الصغار القابلة للتأثر بسهولة ، والتي يمكن



ملؤها بما لا يمكن محره مهما تقدُّمُ العُمر.

ومن هنا كانت خطورة المواد الإعلامية الخاصة بالأطفال ، والتي يجب أن نوليها إهتمامنا فنحجبها عن صفارنا ، ونحاول التصدي للرد على ما فيها من إفتراءات ! تصنباً من خطرها .

وفي مقدمة هذه النوعية من الكُتب .. الموسوعات والمعاجم الضاصلة بالأطفال ، والكُتب الدراسية التي تُدرُس في المدارس الأجنبية المنتشرة في عالمنا العربي ، وقصص المغامرات والمجلات المسورة ، والمائنة ، والأفلام الكرتون لما لها من جانبية خاصة .

وتحديداً للأمر نُعرُف فيما يلي من صفصات ببعض من معتويات مثل هذه المواد الإعلامية ، إبرازاً لأوجه الفطر الكامنة بين سطورها على أطفالنا المتلقين للثقافات الغربية ، وعلى الأطفال الغربيين الذين تُرضيعُهم هذه الرسائل الإعلامية سموم الكراهية للعرب وإحتقارهم ، وتشويه صورتهم . ذلك أن الغربيين يعمنون إلى التسلل من خلال أنب الأطفال إلى تحقيق الغزو الفكري ، ونشر قيم وإتجاهات مرفوضة في مجتمعنا العربي ، في محاولة لخلق جيل غير مكترث بقيعًه ، إن لم نقل رافضاً لها ، غير مؤمن بها .

ويُدعُم هذا الغن الفكري أنه يأتي في قالب من المتعة ، والتشويق ، والتسلية ، بأساليب منزعة ، تعتمد على الجنب عن طريق الطباعة الأنيقة ، والورق المسقول ، والألوان البراقة ، والمسور،

والرسوم ، والرموز الموحية والجنَّابَة .

وتكمن خطورة التسال الغربي من خلال ألب الأطفال إلى خمسوبة هذا المجال ، ذلك أن الطفل في مراحل العُمر اللّبكّرة يُمسنُق ويؤمن بكل ما يقرأ ، ولا يملك القدرة على التفكير التجريدي ، الذي يحقق له التمييز بين الخطأ والعمواب ، مما يؤثر تأثيراً سلبياً في تكوينه الضميري والقكري ، وتتمية خُلقه وبالتالي سلوكه .... ناهيك عما ينتابه من مشاعر الإغتراب والضياع ! نتيجة لما يقرأه بعيداً عن واقعه المُعاش .. محيراً إياه ما يين الواقع المحلي وما يقرأه .

ومن المواد الإعلامية الخاصة بالأطفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية والتي من شئتها التأثير على أفكار النشء، والتي تحظى بإمتمام المترجمين، فتتحول دون تعقيق في محتواها إلى نصوص عربية يطلع عليها كل الأطفال:

- المسرعات والماجم للمبورة .
  - الكُتب الدراسية .
    - التمس
      - المجلات .
  - المسور والبطاقات.
    - أغلام الكارتين .

ويكثر تداولها مِن الأطفال من خلال المكتمات والمدارس



الأجنبية ، وتبرز خطورة هذه المواد على إختلافها في أنها أكثر من جذّابة بالنسبة لجمهور الأطفال ؛ نظراً اصدورها في طبعات أنيقة ملوّنة ومصوررة ، ولا يخفى ما لهذا العنصر من أهمية بالنسبة للأطفال ، كما تُبرز خطورة هذه المواد أيضاً – رغم أن غالبيتها باللغة الإنجليزية – نظراً لانتشار هذه اللغة وأجادتها في المجتمعات العربية ، ولاعتماد هذه المواد أحياناً على الصورة أكثر من الكلمة ، مما يمنحها رواجاً أكبر ، حتى بين من لا يجيدون لغة أجنبية .

أما عن أهم الإتجاهات السائدة في مثل هذه المواد جميعاً فهي :

- التيشير
- الإسامة للإسلام وتشويه التاريخ الإسلامي .
  - تشويه صورة العرب في أذهان النشء.
  - الترويج للمعتقدات والمزاعم الصهيونية .
    - شرح لمارسات إباحية أحياناً .

وتبرز أهمية التحدي لهذه الإتجاهات والأفكار ، من إنتشارها بين جيل بكر ، يمكن كسبه إلى جانب القضايا العربية والإسلامية ، حتى وإن لم يكن من العرب والمعلمين ... بل من الواقدين إلى البلاد العربية من الأجانب ، الذين يُقترض أن نقيم تجاههم بواجب التوعية السليمة ، وخلق رأي عام قيما بينهم مؤيداً



العرب وقضاياهم .... وتعريفهم بالإسلام وقيمه ، كنواة لظلق رأي عام مؤيد في كل أنحاء العالم .

فلما بالنسبة التبشير فنجده متمثّلاً في القصص ، والبطاقات المسردة ، وأفلام الثيبيو ، والرسوم المتحركة التي تُمجد القديسين ، وبتناول حياتهم .. وهذه المواد يكثر ورودها في مواسم الأعياد ، ويدعم هذا الترقيت وخطورته مواكبته لمظاهر الإحتفال المختلفة التي يلمسها جمهور الأطفال في المحال والمكتبات ، ويفتبطوا لها ، وينبهروا بها ، ذلك بالإضافة إلى القصص المسودة والمرسومة بالألوان ، والتي تزخر بها معظم المحلات ، ويُقبِلُ عليها الأطفال السهواتها وتميزها بالمركة (الإسكرييت) ،

ومن هذه الكُتب التبشيرية ما يصدر باللغة العربية في أجزاء ، وعلى شكل كتيبات صغيرة ، وأخرى تصدر باللغة الإنجليزية ، وعن الأخيرة حدث ولا حرج ... ليس من حيث الانجلية فحسب .. ولكن النهية أيضا ، فمنها الكُتب المُجسَّمة الكمية فحسب الكراء التي تقدّم للألفال فنا جنابا كقالب للأكار الطروعة من خلال القصص الدينية ، ومثل هذه الكُتب تُشكُل خطراً حقيقياً على الإنجاء الديني الطفل السلم ، إذا سمع بعرضها وتعلولها بشكل عام وتجاري ، بل مكمن الخطر أنها تُوزع أحياناً بالجان على الأطفال ، ومن هذه الكُتب نذكر ساسلة « قبس من نور» بالجان على الأطفال ، ومن هذه الكُتب نذكر ساسلة « قبس من نور»



التي تمكي إحداها قيصة طويلة تدور احداثها في المغرب ... وتتضمن أفكاراً تبشيرية ، بل وتتجاون القيمة التبشير إلى المقارنة فيرد فيها :

" ويرى أطفالاً في حُبجيرة ينشدون بعض الأمازيج العجيبة ، التي مي أكثر إشرافاً من كل ما مكتب في الترآن "(۱).

وتتضعن القصة من خلال السرد شرحاً للديانة المسيحية ، بكل وسائل التبسيط والتقريب من الأنعان ، إلى جانب محاولة الكاتب إظهار غلظة قلب الرجل المسلم ولين جانب المسيحي .. كما يُشار إلى النبي محمد (صلعم) بإسمه المُجرد دون تمجيد .... ولا يضفى ما لذك من أثر في نفوس النشء ؛ حيث يتأثر الصغار بما يصاط بالمسميات والأشخاص من هالات تبجيل وتعظيم .. وبالأسلوب ، دون قدرة على التمييز بين الحق والباطل .

هذا ونجد أن الكتب الدينية الفريية تتفسن غالباً إيراد معلومات تتنافى والعقيدة الإسلامية ، ومغالطات مرفوضة إسلاميا ، إلى جانب بث قيم وسلوك يتنافى وأخلاق المسلم ، إذ تغم الكثير من المعلومات التي تتنافى مع ما ورد في القرآن ، كالقول بأن سيدنا

<sup>(1)</sup> Partricia M. ST. John, Star of Light.

نوحاً صحب كل أبنائه معه على السفينة ، وذلك يتنافى وما ورد في القرآن .... وأن سيدنا يوسف (\*) كان ينم ويفتن لأبيه على إخوته ، ويُعرفه بما يفعلون ... وذلك مع بعض التفاصيل الأخرى في قصة يوسف تتناقض وما أتى في القصدة القرآنية ، وما إلى ذلك من تتاقضات مع العقيدة الإسلامية ، كما أن لها تأثيراً على النشء لإعتمادها على الخوارق والغيال ، الذي يُرحب به الأطفال ويقتنعون به ، وإن صح التعبير يميلون إلى تصديقه والتمادي في التخيل معه أكثر من التفكير السليم والمنطقي .

هذا وتعدد الكتب التبشيرية والأفلام(\*\*) أيضاً إلى إستفلال سذاجة الأطفال وفطرتهم للتوجيههم إلى الديانة المسيحية ليس مباشرة فقط .. ولكن من خلال الإيهام بأن هذه الديانة تأتي بالغير لمتنتيها ، وذلك من خلال قصص تحكي عن البدايات الأولى إدخول المسيحية في المجتمعات البدائية ، وكيف نهضت بها صحياً وإجتماعياً ، وكنمونج لذلك سلسلة الكتب المسماة « حقيبة طبيب الفابة » أو "Jungle Doctor's Case Book" تأليف « بول هوايت » ، وقد نجحت هذه الكتب أيما نجاح في أفريقيا السوداء ؛ لذا لا يجب التهوين من خطرها على أطفال المسلمين في بقاع أخرى من العالم .

<sup>. &</sup>quot;Robin and Seven Hood...." كمثال نيلم الليديو (٢)



ال راجع تمنة بيسك "The Story of Joseph" راجع تمنة بيسك (١)

كما تتسلّل الأفكار التبشيرية إلى أذهان الصغار من خلال المناداة بالقيّم الجُمالية المطلّقة كالخير والمحبة والتسامح والتعاون إلى أبعد الصدود ، وهي قيّم ندعوا أبنا منا إلى التحلي بها بمفهوم مختلف ، فتأتي هذه الكتب لتُعطي للطفل صورة أكثر مثالية تجعله يميل إلى هذا الدين الذي يُمجِد هذه القيّم ويُنادي بها .

وتبسيط المعاني وشرحها بهذا الأسلوب المُقنِع له أثره لاشك على تفكير الناشئة ، وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك الربط والمقارنة بين المباديء المسيحية ومباديء غيرها من الأديان ، بشكل يرفع من شئن المسيحية ويحط من قدر الديانات الأخرى ... خاصة الإسلام ، كما ترد فيها أيضاً الدعاية للحق الصهيوني من خلال التبشير وعرض قصص العهد القديم .

ويرتبط بالتبشير غالباً الإساءة للإسلام مباشرة ، أو بأسلوب غير مباشر ، وذلك لا يرد فقط في الكُتب والأفلام الدينية ذات الهدف التبشيري الواضح وحسب .. ولكن في الكُتب الدراسية والموسوعات ، وكمثال لذلك الكتاب الدراسي الذي كان مقرراً تدريسه في المدرسة الأمريكية بإحدى الدول العربية ، المسمى « رحلة الإنسان الناقصة » أو "Man's Unfinished Journey" الذي يُعتبر موسوعة تاريخية تتناول تاريخ الإنسان منذ ثلاثين قرناً أو أكثر ، من حيث الحضارة والديانة ، والسياسة وشتى مناحي الحياة ...

وفيه يتناول المؤلّف الدين الإسلامي ككل ، ويإيجاز مُخل ، يُسيء إلى الإسلام في أكثر من موضع ، ويشير إلى أن الإسلام قد سمع للرجُل بالزواج من أربع ، وسهل له الطلاق ، في حين منعه عن المرأة ، كما أباح للربحل ضرب المرأة(\*) .... وقد جات العبارة فيه مبتورة ، بما يوحي بأن هذه فقط هي تعاليم الإسلام ، ويما يعني التشهير به ، خاصة وأن الكتاب موجه إلى النشء ممن لا يستطيعون التمييز بين الواقع والمبالغة أو تقويم أسباب الإباحة والمنع في التشريعات الإسلامية .

كما يُشير الكتاب نفسه في موضع آخر إلى أنه كان ضمن أسباب الفتوحات الإسلامية الرغبة في « الهروب من العجراء القاملة بعثاً عن أماكن أفضل »(١) ، ولا يخفى ما في ذلك من تسطيح مُخل للأمور .

هذا ويقول الكتاب بأن الرق في الإسلام أمر شائع وعادي ، وإن نُهي عن إستعباد السلمين وأبيح إستعباد الأجانب ، حتى وصل الأمر إلى درجة الكراهية ، ويقول أن الرسول كان يرى في ذلك أمرا طبيعيا ، ولم يخاول القضاء عليه .... وأن تُجار الرقيق المسلمين قد كُونوا ثروات طائلة من هذا العمل ، كما أن العبيد ليس لهم حق

<sup>(\*)</sup> من ١١٧ من الكتاب .

<sup>(</sup>١) من ١١٨ من الكتاب.

كُونُوا شروات طائلة من هذا العمل ، كما أن العبيد ليس لهُم حَق التملُك نايس لهم أي حقوق (\*) .

ومن أمثال هذا النموذج كتاب دراسي بإسم و حضارات وشعوب و أو "People & Cultures" ، يضم إساح الإسلام وانبيه ، إذ يقول المؤلف:

" ان محمداً علّمر أتباعه كيف يعيشون طبقاً لمتطلبات تعاليمه التي كان يعتقد أنه تلقاها من الله .. وقد دُونَت هذه التعاليم بعد موت محمد في كتاب يدعى القرآن ... ۱۹(۱).

" ویکتال آن محمداً تلتی المترآن خوال شهر رمضان .... "(۲).

" والله كلمة عربية تعني الرب، وهي أيضاً إسر إله كان يُعَال بأنه كان يحدي قبيلة محمد .... ". " وقيد أعرب رجيال التبيائل بفتكرة أن المله

<sup>(</sup>٢) نفس الكتاب ، ص ١٦٩ .



<sup>(+)</sup> كتاب رحلة الإنسان التاقمية ، راجع ص ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>۱) كتاب شعوب ومشيارات ، من ۱۲۸ .

كلَّم بكتوب بللغة المرآن مكتوب بللغة العربية ، كما أحبوا فكرة أن الله إختارهم العربية ، كما أحبوا فكرة أن الله إختارهم لينشروا الإيمان ... "(۱).

ولا يعقى ما في ذلك من إيهام بأن القرآن من وضع سيدنا محمد (صلعم) ، وأنه ليس دين إلهي ، وبالطبع لا يكتفي الكتاب بذلك .. بل يتناول سلوك المسلمين العرب بالإساءة ويُشهر بهم كقوم يحتالون حتى على الله ، وكتوم سندج في معتقداتهم .

هذا ويشير هذا الكتاب « شعوب وحضارات » إلى الفتوحات الإسلامية فيقول:

" وعندما إستولى المسلمون على أراضي المسيحيين في آسيا إنتاب الأوروبيون قلتاً شديداً، وإستولى العرب عامر ١٠٠ مرعلى التدم تلك المدينة المُتَدَّسَة لدى كل من المسيحيين واليهود والمسلمين "(٢).

وعن وضع المرأة المسلمة ومقرقها يقول الكتاب نفسه:

<sup>(</sup>۲) نفس الکتاب م س۱۸۲ .



<sup>(</sup>۱) کتاب شعوب وحضارات . ص ۱۷۲ .

"إن المرأة تتمتع بقليل من الحقوق في الشريعة الإسلامية "(١).

" ومعظمر الدول العربية قد أعطَت المرأة حقوقاً قانونية أكثر من تلك التي حصلَت عليها في الإسلامر "(٢).

ذلك إضافة إلى أن الكتاب يغنم مجموعة من الأسسئلة - بومسفه كتابأ دراسياً - مُصاغة بأسلوب إستفزازي لمشاعر المسلمين ، وموحية بإجابات تُسيء إليهم .. وكأمثلة على ذلك :

" هل بإمكان شخص ما أن يؤمن بإله واحد، وأن يؤمن بالأرواح والشياطين ؟ "(٣) .

وكنموذج آخر للأسئلة عن العرب ورد سؤال يقول:

"ما هي القيدر التي تشارك فيها سكان الخيمة السسوداء؟ (البسدو) وأي منها تجد صعوبة في فهمه ؟ وأي منها تجد صعوبة في قبوله ؟ وأي منها تجد صعوبة في قبوله ؟ ولماذا ؟ "(٤).

<sup>(</sup>٤) نفس الكتاب ، ص ١٥٨ .



<sup>(</sup>۱) ، (۲) كتاب شعوب وحضارات ، ص ۱۹۸ ، ۱۹۹ على التوالي .

<sup>(</sup>٢) نفس الكتاب ، من ١٧٥ .

وغير خفي ما تتضمنه هذه الأسئلة من إيحاء بإجابات معينة ، خاصة وأنها موجّهة إلى جمهور غير واع بأساليب التلوين في إيراد المعلومات ، وتغليفها بشكل موحي .

هذا ونجد أن الموسوعات ودوائر المعارف الضاهمة بالأطفال تُسيء أحياناً إلى الإسلام عن جهل ، أو عدم تدبر لما يقال ... ففي موسىعة الأطفال المساة « تشاران برونز سيكلوبيديا » التي تُدرس للأطفال في بعض دور الحضانة في جمهورية مصدر العربية .. وترد بكثرة في الفترات التي يُقام فيها معرض كُتب الأطفال السنري .. ويقيل على إشتنائها الكثيرون ، بون وعى بما تضيمه صنفحاتها من مغالطات جاهلة عن الإسالام والعرب ... معلى سبيل المثال ورد في أحد مجلداتها الخاص بالأعياد أو المناسبات ، معلومات عن الأعياد الدينية لكل الديانات وكل الشعوب .. كلها معلومات مُوثَقَة بصور جميلة وجذَّابة .. فيما عدا ما ورد عن المسلمين في رمضان وكيف يحتفلون بنهاية رمضان .. إذ جاء الحديث مصاحباً لصورة كبيرة لجماعة من المسامين الققراء الأفارقة يُصلُون فوق الرمال، وإلى جوارهم أحذيتهم ودراجاتهم ، بعكس صدور الكنائس المنشورة في هذا المُجلِّد ، رمما ررد من وصف تحت هذه الصورة :

" المسلمون يصومون خولال رمضان من شروق المسلمون يصومون خودها ومُرلا يصومون فقط عن



الأكل وإلما تقريباً لا يعملون شيئاً. وكل الأعمال تتوقف في البلاد الإسلامية ، إذ يقضي الأقراد كل الوقت في الراحة .. ولكن حينما يأتي المساء يستيقطون ليجتمعوا بالأصدقاء والعائلة ، وبتناولون وجبة كبيرة وعنعة كبيرة . وبناولون وجبة كبيرة وعنعة كبيرة . وبالم

هذا وتُعمَّم هذه الموسوعة ما إطلع عليه كاتبها في بلد إسلامي واحد ؛ ليُطلقهُ على كل البلاد الإسلامية .. من حيث عادات الإحتفال بعيد الفطر .. والحق يُقال أن ما ورد في هذه الموسوعة – يدل على جهل بعاداتنا وبأعيادنا .. ناتج عن قصور في المطومات – نحن كمسلمون وكعرب مسئولون عنه – حيث لا نتابع ما يكتب عنا ، ولا نصاول تصحيحه .. رغم خطورته ، نظراً لأن الناس في الغرب يؤمنون إيماناً راسخاً بكل ما يُرد في الموسوعات وبوائر المعارف ، بومنفها مراجع منققة لا تُورد إلا معلومات عنحيحة .. وهنا مكمن الخطر .. فماذا فعلنا حيال ذاك ؛ لتغيير صورتنا ، وإحقاق الحق !!؟

<sup>(1)</sup> Charlis Brown's Cyclopedia, Vol. 12, p. 534, Junk & Wagnalls Inc.



وتكريس الحق اليهودي في الأرض العربية ، فنجده أيضاً في الكُتب الدراسية والموسوعات المُصورَة الضاصة بالأطفال . والتي تُعرَف بإسرائيل وعلمها وشعارها وخريطتها .. وتذكر معلومات مغلوطة ، من شاتها تكريس حق اليهود في أرض فلسطين ، وكتموذج لذلك الموسوعة المسماة "Black Children Encyclopedia" والتي جاء فيها :

" إن إسرائيل منذ إستقلالها عامر ١٩٤٨، وهي تعاني من عَبَداء العرب لها، وعاصمة إسرائيل هي المقدس ١٤٨٠).

" والتدس كانت مُنسَمة حتى عامر 1971 . لكن إسرائيل سيطرت عليها كلملة وأصبحت عاصمة لها "(٢).

" وقد كان اليهود شعباً مُضطلكاً منذ العصور التديمة، وكثيراً من علماء المعلكر من اليهود ... ولليسهود الآن دولة خساصة بهر تسمى

<sup>. 171</sup> co . Milly i Termon (1)

<sup>(</sup>٢) نفس الموسومة • صن ٣٦٨ .

إسرائيل ١١١٠).

كذلك نجيد أطياس الأطفيال المصور والمسمى كالمناهيم نفسها "The Children's Picture Atlas" يكرس المفاهيم نفسها الدى الأطفال ، إذ ترد فيه صورة لامرأة إسرائيلية وسطحقل قطن وكتب تعليقاً عليها :

"إن شعب إسرائيل بكفاح وكدح عظيم قد حوّل ألصحراء القاحلة إلى جنّات (حقول مُزهرِة مُغلّة) "(٢).

وبالطبع يُشير الأطلس إلى أن القدس هي عاصمة إسرائيل.
أما الكتاب المدرسي المُسمى « رحلة الإنسان الناقصة أو
"Man's Unfinished Journey..." فقد جاء فيه عن
القلسطينيين:

" ان النلسطينيين قد خلقوا المشاكل والأخطار في الأردن وسوريا ولبنان، حيث أثر وجود عكى عكد "كتبير من الغلسطينيين في الأردن على

<sup>(</sup>٢) أطلس الأطفال المُعنون ، ص ١٣٩ .



<sup>(</sup>١) مرسوعة الأطفال ، ص ٢٧١ .

مركز الملك حسين : ها دفعه كتصفيتهر وأخراجهر من بلدة ، وبالنسبة لسوريا فقد فقدت بسببهر جزءاً من أرضها ، وكذلك لبنان الذي وقع فرسسة الصراع بين المسلمين والمسيحيين بسبب الشعب النلسطيني : هما دفع الجيش السوري للوقوف مع المسيحيين ضد الغلسطينيين \*(۱).

وعن الحق اليهودي في أرض فلسطين جاءً في الكتاب نفسه:

إن اليسهود سكنوا فلسطين منذ القدر،
واتخذوا القدس عاصمة لهمر، وكان إبعادهر
عن فلسطين فيما بعد سبباً في تآلف قلوبهم
وإزدياد طموحهم في العودة إلى فلسطين،
والعمل على ذلك "(٢).

"إنهرشعب عظير أخرج كلع اكر أعظر

<sup>(</sup>٢) نفس الكتاب ، ص ٢٩٦ .



<sup>(</sup>١) كتاب رحلة الإنسان الناقصة ، ص ٧٩٠ .

منكرية أمثال ماركس وفرويد واينشتاين، وقد أخذوا من الحيضارة الأوروبية الحديثة جزءاً كبيراً، هما يُثبت قدرتهم على التكيف والحياة في بيئة مُعادية لهُم \*(١).

ولا يخفى ما في ذلك من مفاهيم مقلوبة تُلقُن للأطفال فتترسنخ في نفوسهم ، وتدفعهم إلى الإعتقاد بأن اليهود أصحاب حق ، وأنهم شعب عظيم ، ناهيك عما تناوله نفس الكتاب من وصف لظروف اليهود أيام النازية ، وما لا قوة من عذاب ، وإيراده لجزء من صلوات اليهود تقول :

"إننخ البوق إيذا أبحريتنا ... واجمع اليهود المُشتئين من أرجاء الأرض الأربعة ، وإذهب بهر إلى فلسطين القدس ... دعنا نعود إليها ونُعيد بناءها اليومر وإلى الأبد "(٢).

وعدا عن ذلك ، يتناول الكتاب الأحداث المعاصرة بوجهة نظر مغلوطة ، تقول بأنه من نتائج الصراع العربي الإسرائيلي في عام



<sup>(</sup>١) كتاب رحلة الإنسان الناقصة ، ص ٧٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تفس المرجع السابق .

١٩٤٨ لم تقم أي دولة فلسطينية ، ولم تُوبُّق محاهدات سلام .. بل ظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، متجاهلاً إتفاقيات التقسيم ، والمعاهدات المختلفة منذ ذلك التاريخ وحتى وضيع هذا الكتاب .. كما يتحدث عن نظرية التفرق الإسرائيلي ، وانتصارها الساحق في حرب ١٩٦٧ الذي أدى إلى ظهور المنظمات الفلسطينية " التي إتخذت من التخريب وخطف الطائرات طابعاً لها ".

ويقارن الكتاب نفسه بين العرب وإسرائيل ، فيتطرق إلى ما أسماه "مشاكل العالم العربي كإنتشار النقر والجهل والمرض، وعدم الإستترار السياسي ، والتضخم السكاني " ويقول أنه :

بالرغم من أن إسرائيل تعاني من عداء العرب المحيطين بها ، والخوف من جيرانها .. إلا أنها إستطاعت أن تتقدم في كافة المجالات الأخرى ، وتتفوق عليهم ، بالرغم من إنفاقها العسكري الفسخم ؛ وذلك بسبب هجرة اليهود من كافة أنحاء العالم الذين يتمتعون بقدر كبير من العلم والتكنولوجيا الحديثة (\*).

ويرد في الكتاب الكثير من الإساءات إلى العرب فيما يتعلق بحياتهم وتقاليدهم ، فمثلاً يضم الكتاب صورة لرجل وعائلته وصورة

<sup>(\*)</sup> كِتَابِ رَحَلَةَ الْإِنْسَانَ النَّاقَمِيَةَ ، مِن صِ ٢-٨ : ٥-٨ .



لبئر بترول وقد أتى تعليقاً عليهما أنه :

" بالرغمر من أن الرجل العسريي يعسمل في البترول إلا أنه يعود للعيش في خيمة نائية مع أسرته، وبينما يرسل أبناء للمدرسة، مازالت ربة البيت ترتدي الحجاب السميك التقليدي "(۱).

وعلى نفس المنوال نجد كتاباً آخر مدرسياً - سلف ذكره - "People & Cultures" ، "الشعوب والحضارات ، "أيهم ، فيتناول حياة البدو ، ويستشهد بأسوأ الصور التي تُسيء إليهم ، كما يقول في مواضع مختلفة عن المرأة وعن البدو - الذين أسماهم « سكان الخيمة السوداء » :

"من وجهة نظرنا فإن المرأة البدوية ليست أكثر من عبد لا يتمتع بأي حقوق "(٢).

"إن التحشيرين من سكان الخيسة السوداء منهم يحون بالبقاء على قيد الحياة مما لا يسمح لهمر بالتفكير كثيراً في الحياة بعد الموت ...

<sup>(</sup>١) كتاب رحلة الإنسان الناقصة ، ص ٧٩٠ .

<sup>(</sup>۲) کتاب شعوب وحضیارات ، حرر ۱۵۲ .

وتعتقد إحدى القبائل البدوية أن الجنة تقع تحت سطح الأرض، وأن القبيلة تعيش هنالك ككل، وأن أعضائها لا يشيخون أبداً، وأن كل رجل يعيش في خيمة كبيرة، ويمتلك قطيعاً كبيراً، وبنجب الكثير من الأولاد .... إلخ "(۱).

وبالطبع يُدأَلُ الكِتاب - عن جهل بمعتقدات العرب المسلمين أو عن عمد - على سذاجة العرب واعتقادهم في أباطيل .

وعدا عن الكُتب الدراسية - سالفة الذكر - نجد أيضاً أن الكُتب التبشيرية تعدد أحياناً إلى الدعاية لشعب إسرائيل ، من خلال نشر بعض القصائد والأدعية التي تتغنى بالقدس ، وتتنبأ بأن شعب إسرائيل لابد عائد إلى أرضه " فلسطين التي طُرِدَ منها " ، إلى غير ذلك من مفاهيم .

كذلك الحال بالنسبة لبعض مجلات الأطفال ، مثل مجلة "MN-Conny" التي تنشر قصصا كاريكاتورية تُظهّر فيها العرب بصورة وحشية غير إنسانية ؛ وذلك بالطبع يُحدِث أثراً صلبياً لدى الأطفال تجاه العرب .

<sup>(</sup>۱) كتاب شعوب وحضارات ، من ۱۷۵ .



وحتى كُتب الصاوات أو التي تُعَرُف بالديانات ، تكرّس أيضاً حُق اليهود في أرض العرب ، وكنصونج لذلك الكتاب المسمى:
"The Golden Treasury of Prayers for Boys and الذي يُورد الصاوات اليهودية التي تكرّس هذا الحق ، كما Girls" الذي يُورد الصاوات اليهودية التي تكرّس هذا الحق ، كما ونجد أن أفلام الرسم المتحركة تورد بإلماح رموزاً يهودية ، وكمثال "Alaa El-Din's Lamp" فيلم الثيديو مصباح علاء الدين وغيره من أفلام الكرتون التي تورد شخصيات خارقة يُرمَز لها غالباً برموز يهودية ، في حين ترد صورة العرب مشرعة في هذه الأفلام ، برموز يهودية ، في حين ترد صورة العرب مشرعة في هذه الأفلام ، وبحمل خنجره ، فهل رث العربي إلا بنوي ساذج ، يجرن جَملَه ، وبحمل خنجره ، وهي رث الثياب ، متلصص النظرات !!!

هذا وتعد بعض المجلات أحياناً إلى الإساحة بشكل مباشر، "Les المسماة ورد في المجلة الفرنسية و تان تان و المسماة Advintures de Tintin" المي نشرت مغامرة لبطلها في و بلاد النعب الأسود و و تصف فيها العرب باتهم " جهلة و أميون و مسكرة و بهناء و كلاب " إلى آخر مثل هذه الإهانات المتعددة والمباشرة .

"Tin Tin" وهذه القصيصية السلسلة و تان تان عن العصيصية التصيية السلسلة و تان تان عن المسلسلة عن التعالي التعالي

بالذات يغشاها الدس في ثنايا القصص المسودة الملوثة ، التي ترصد لها أعلى الإمكانيات الطباعية والفنية ، كأساوب جنب ، فهي تصور في باريس ، وتُطبّع في بلجيكا ، وتكرس الجهود لتوزيعها على أوسع نطاق ، في شتى دول العالم ، وسنشير هنا إلى قصة واحدة مما ورد في هذه المجموعة ، وهي يُغامرة الفتى ( تن تن ) تجري حوادثها في المسحراء ، وبالتحديد في منطقة الفليج والجزيرة ، وعنوانها – كسا سبقت الإشارة – ه تان تان في باك الذهب الأسود ، .. وهي تحكي عن تهريب صفقة أسلحة إلى أحد الشيوخ ، ويُقاجيء البحارة بننها مادة الكركايين ، ويتم اكتشاف شخص ويُقاجيء البحارة بننها مادة الكركايين ، ويتم اكتشاف شخص اجنبي مُتخفي لوضع متفجرات في بترول محركات السيارات ، وإنكاء حرب في المنطقة .... وهذه القصة مليئة بالعبارات التهكمية وإنكاء حرب في المنطقة .... وهذه القصة مليئة بالعبارات التهكمية على العرب – خاصة عرب النليج والبادية .

ربي ليست عبارات سخرية رحسب بل ألفاظ بنيئة ، وتصوير للعرب وكاتهم قرم جهلاء سندج ، ولأبناء الشيوخ أو الأمراء بالغات بانهم مُطلّين لا يتحملون أدنى مسئولية ، ويطلبون كل شيء ، وهذا في حد ذاته يكمن خلفه خطورة التعميم . الذي يُعتبر من أخطر العوامل للتطفّة بالصورة النعنية . . فما يُقال عن فنة يُعمّمُ النعن على الكل .

كذلك نجد مجلة أخرى (\*) لها جانبية خاصة للأطفال، لاشتراكهم في تلوينها وقراحة مفاصراتها الكرتونية، نجدها تعج الإساحة للعرب .. ونجد المسوعة المُصررة السماة Wonderful World of Knowledge" التي تورد معلمات عن كل بلدان العالم تشير إلى صعوبة الصياة في إحدى النول العربية ، فتقول :

"إذ لولا ظهور البشرول بها لأصبحت الحياة بها مستحيلة "(٢).

من كل ما سبق يتضح لنا كيف يحاول المربيون من خلال أنب الأطفال نشر أفكاراً هدامة ، والتشكيك في الإسلام كدين .. وتشويه مبورة الإنسان العربي ، والتبشير بديانات أخرى ، والترويج لمتقدات تتناقض ، وتخالف القناعات العربية ، خاصة فيما يتصل بقضييتنا الكبرى مع المسهيونية ... كل ذلك في إطار جذاب ، وبأسلوب يتفق وميول الأطفال ، ويؤثر فيهم أعظم تأثير .

ولعزر ما إقتطفتُهُ من المراجع سالفة الذكر يُمثُّل صدمة للمشاعر العربية ، لمن لا يقرأون لغات أخرى ، إذ لا يتصور الفرد



<sup>(\*)</sup> Bugs Bunny Comic Album.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة ، ص ٥٥ .

العربي العادي أن صورته مشوهة إلى هذه الدرجة ، وأن سُمعَته يلوكها الغرب على هذه الصورة ، لكننا هنا حرصنا على ذكر هذه النماذج المُفجِعَة لعلها تُحدِث لدينا صحوة ، وإنتباه لما يُقال عنا ، حتى فيما يُقدُم للأطفال ، لنشعر بحجم الهجمة الغربية الشرسة التي ترمي إلى تشويه المعورة العربية .. كخطرة على طريق تصحيحها .

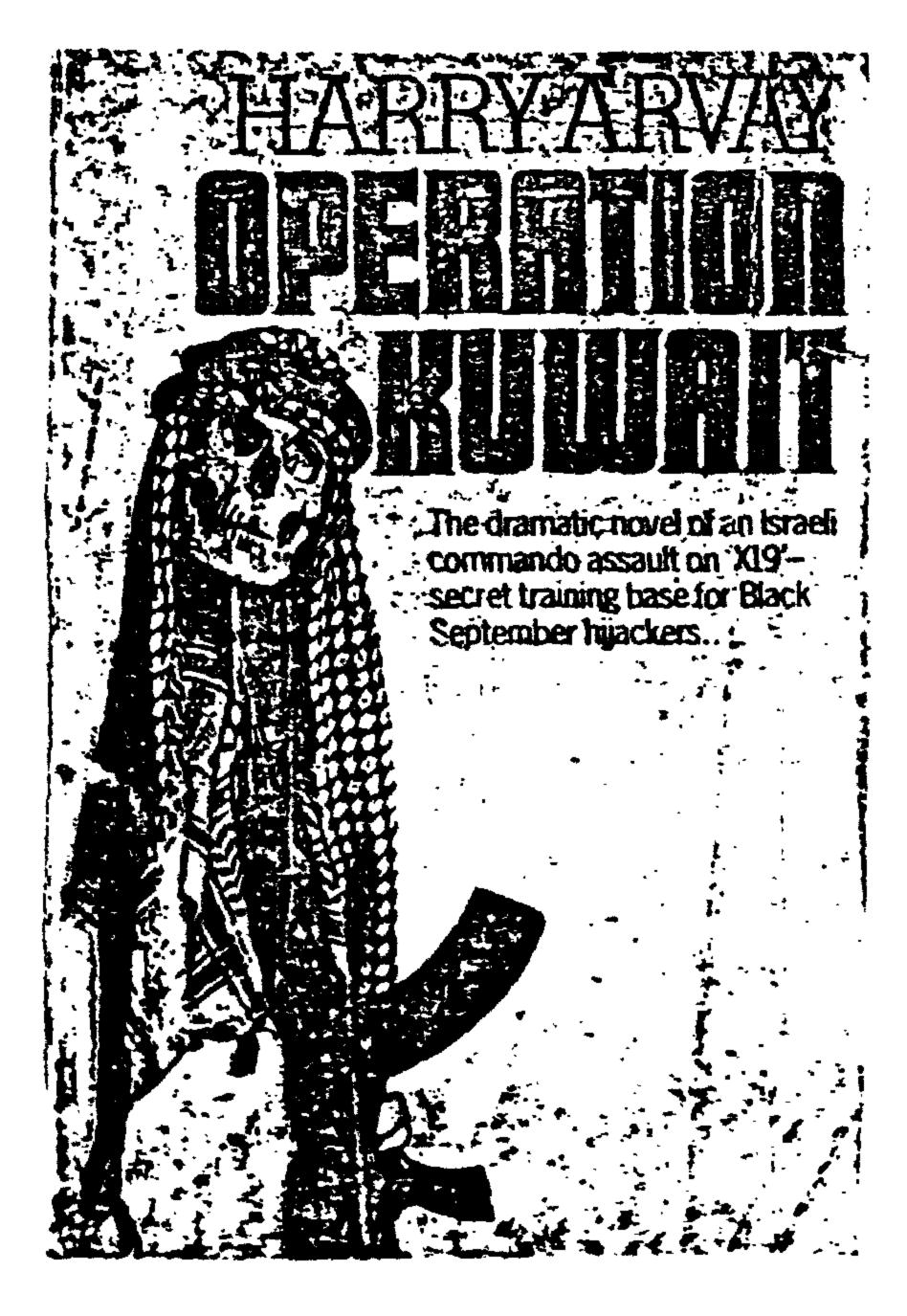









# الصورة الحربية في الصحف العالية

الله الفربية بكل المعاملة المربية في الكُتب الفربية بكل أنواعها .. نرى أنه من الواجب تحديد مسلامع هذه الصدورة في المسكوف ؛ الوقوف على مُحدًادتها ؛ حتى يتسنى لنا ترسم الخطوات اللازمة للتصدي لما يُكتب عنا كعرب في شكل حملات صحفية أحياناً .. وفي شكل أخبار متناثرة هنا وهناك من أن لآخر .. لكنها تصب جميعاً في خط واحد ، هو التشهير بالعرب وتشويه صورتهم .

وفي محاولة إفهم أبعاد الصورة .. وإنطلاقاً من الإهتمام بالتصدي للحملات الغربية بكل أساليبها ، ونظراً لأهمية الصحافة ، وأثرها اللّبح ، والمتكرر على الأذهان ، تستعرض في هذا الفصل نقاط النقد التي تهتم صحافة أربعة من العول الغربية بإبرازها ؛ تشويها لصورة العرب أمام الرأي العام العالمي ؛ وذلك الوقوف على نقاط أو محاور الإلتقاء بين صحافة كل دولة وأخرى ، والفروق في الرؤية بين كل منها .. هذه الدول هي فرنسا ، وألماتها ، والملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تلم يلهجه الإتفاق والإختلاف بين كل منها ، وأكثر الأمور التي تهم كل دولة أكثر من غيرها فتُبرزها في صحافتها .. وذلك لاشك له فائدة في تحقيق غيرها فتُبرزها في صحافتها .. وذلك لاشك له فائدة في تحقيق



## أفضل الأساليب للرد على كل منها وفقاً لإهتماماته.

ثم نستتبع ذلك باستعراض لنماذج مما يكتب عنا في صحافة بعض الدول الصديقة ؛ حتى نرى التوافق أو الاختلاف في ملامع مسورتنا في صحف العدو والصديق ، وأخيراً نتابع ملامع الصورة كما ترسمها الصحف العربية المهاجرة خارج الوطن ؛ لنرى ما تقدمه من مادة ترسم صورة عربية شوهاء ، تستغلها صحف العالم وتعتبرها شهادة شاهد من أهلها .. لنقول في النهاية : هذه هي صورتنا كما نرسمها نمن ، وتقدمها مادة سائغة لغيرنا ؛ ليضعوا لها ظلالاً ورتوشاً موحية ، ويقدموها في أسواً صورها .





### العرب في الصحافة الغرنسية

لاشك أن الصحافة من أكثر وسائل الإعلام تأثيراً على الرأي العام بإلحاحها اليومي والأسبوعي .. وقوة إمكانياتها في انتوزيع والإنتشار .. وأيضاً كثرة المنافذ التي يمكن أن تتفذ من خلانها إلى الهدف المرجو ، عن طريق تلوين الأخبار تارة ، والمقالات ، والمسود والرسوم الكاريكاتورية تارة أخرى ، وشتى أساليب المسحافة المعروفة .

ذلك أن مُقالاً في صحيفة توزع آلاف الأعداد ، قد يكرن له تأثيره الذي لا يقل عن مانة كتاب لا يطالعها إلا الخاصة المُثقّفة ، ولا يتحقق لها الانتشار المرجر .. وقد لا يتوفر لها عنصر الجنب ، والأسلوب الخاطف المؤثر ، المُعتمد على التكرار ، مع التنوع في الموضوع ذاته ، وفقاً للأحداث الجارية .. ومحاولات تغطيتها بشكل مُغرض يؤدي إلى أهداف مُحدَّدة .

وامتحافة كل دولة أسلوبها في رسم الصورة المُنفِرة اشعب ما ، أو أمّة من الأمم ؛ لخلق كراهية لهذه الأمّة في النفوس ، وبالطب هناك فروق - وإن كانت طفيفة - بين صحافة الدول الغربية فر تتاولها للعرب وتعريف الرأي العام الغربي بهم ، من خلال إستعراض أخبارهم وتناول الأحداث العربية بالتحليل ، وربطها بالماضي والتاريخ العربي ، والطبيعة العربية .

فإذا تناوانا الصحافة الفرنسية وكيف ترانا وترسم معررتنا .. أخنين بعبدأ التدرُّج ، فالصحافة الفرنسية والشعب الفرنسي – من خلال صحافته – لا يكن كعداءً مقيتاً للعرب كشعب ، برصف الفرنسيين قرماً نوو حضارة وثقافة ، لا يتعصبون تعصباً أعمى تجاه الأشياء والأشخاص ، وإنما يأتي رفضهم وكرههم من منطلق تهديد مصالحهم ؛ لذلك نجد أن الصحافة الفرنسية قد خفت فيها حدة الهجوم على العرب بوجه عام .. وإن ظلّت الإساءة مركزنة على عرب النفط ، من منطلق إهتمام فرنسا بتوفير الطاقة ، وعلى ليبيا بسبب الشعور الغربي بأنها وراء الأعمال التي يصفونها عادة دبالإرهابه .

ولما كان التقارب الفرنسي العربي قد بدأ بشكل جدّي في السنوات الأخيرة على المستوى الرسمي ، فان الصحافة الفرنسية قد إنعكس عليها هذا التقارب الرسمي بصورة أو بأخرى ، وعلى سبيل المثال بالنسبة لنظرة اليهود الفرنسيين إلى الإعتراف الفرنسي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، على أنه أسلوب تبادل مصالح تتبعه فرنسا ؛ من أجل توفير الطاقة بشكل منتظم ، وكثمن لهذا الإعتراف ، وقد حفات الصحف الفرنسية بتغطيات واسعة لزيارات الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان المتكرر لمنطقة الطبي والسعودية ومصر ، وتبادل حكام المنطقة العربية ومسئوليها الزيارات

معه ، ثم تبادل الرئيس ميتران الزيارات مع مصر ، وإستقباله الرئيس اللبناني عدة مرات ، ثم تبادل الزيارات بين الرئساء العرب وخليفته جاك شيراك منذ توليه السلطة ، وما ينتُج من هذه الزيارات من بيانات عشتركة ، وتصريحات متبادلة ، تنضح بالتفاهم ، وتحقيق التعاون ، والتوازن بشأن المسالح المتبادلة ، بين فرنسا وعرب النفط .. وعلاقتها بمصر ، ودورها في الحرب اللبنانية .

ورغم إنعكاس هذا التقارب على الصحف القرنسية إلا أننا نجدها لا تخلر من محاولات الإسامة إلى العرب، تدور في قلك الإساءات الغربية الأخرى .. وإن كانت أخف منها حدة ، وأكثر منها إعتدالاً .

وقبل المتوف في تفاصيل هذه الإساءات نوجر محاورها في نقاط محددة عي :

- انتهكم الخفي على أساليب الحكم العربي ، وخلافات الحكام ، وسوء توزيع المروة .
- ه الخبوض في مسائل شخصية تتصل بقيادات منطقة الظيع .
- \* نشر للطومات العسكرية وصفقات السلح الفرنسي إلى العرب .



- \* حملة يهود فرنسا على التقارب الفرنسي العربي من أجل البترول في مقابل الإعتراف بالحق الفلسطيني .
- \* التتبع الإخباري المتحيّز أحياناً للصراع العربي الإسرائيلي .
- \* التركيز على التصريحات العربية لدول النفط حول الأسعار والتخوف العربي من التهديدات الغربية المقابلة لذلك .
- \* الإهتمام بالسعودية بشكل خاص ومناقشة قضايا الشرق الأوسط من خلالها .
- \* ثم أخبيراً وصف العرب بالإرهاب خاصة الليبين والفلسطينين ؛ نتيجة لبعض الأحداث التي راح ضحيتها أفراد فرنسيين .

هذا ولابد من الإشارة إلى تطور شكل الإساءة في الصحف عامة بتطور الأحداث .. إذ سنلاحظ أن كل مرحلة قد واكبتها أساليب تتناسب معها ومع أحداثها .. ومن خلال إستعراض نماذج الإساءة للعرب في الصحف الفرنسية في هذا المبحث – ثم الصحافة الألمانية فالإنجليزية والأمريكية في المباحث التالية – سنستطيع إستخلاص أساليب كل مرحلة ، ومعرفة الفروق في الرؤية الغربية لنا وإختلافها من دولة لأخرى .. وترتيب درجة عداء كل منها للعرب ، متمثلاً فيما تنشره صحافتها ، وبوافع هذا العداء الطبيعية ، أو



المتعلقة بالمسالح العامة الإقتصادية والسياسية.

فالملاحظ أن الصحافة الفرنسية تنجع إلى حد كبير في الربط بين المسائل الشخصية وإساليب الحكم العربية ، والتعرض الخلافات بين الحكام العرب ، وسوء توزيع الثروة في بلاد النفط .. كل ذلك من خلال الحديث عن السعوبية بشكل خاص كنموذج لبلاد النفط .. ويبدر هذا النجاح في الربط بين كل من هذه الأمور في عدة نماج نختار منها ما كتبته « فرانتس سوار » "France Soir" تحت عنوان « السجادة العمراء » واصفة المجتمع الراقي ، وأطرف أحداث في العالم كله ، ذاكرة السيد عدنان خاشقجي كصاحب ملايين ، يمتلك السيطرة والتحكم في قطاعات كثيرة من العالم ، وعلى سبيل المثال ؛ الفنادق في مصر ، والبيوت الجاهزة في كوريا الجنوبية والسنفال ، والمسانع في البرازيل ، والسفن في أندونيسنيا ، وتعمد الصحيفة بعد ذكر كل ذلك إلى ومدقه بأنه " ليس أكثر من الصحيفة بعد ذكر كل ذلك إلى ومدقه بأنه " ليس أكثر من المسار سلاح " ، إذ تقول المنحيفة :

"إستغلّت شركة لوكهيد رفبته في شراء إحدى الطائرات لحقه على إقناع الأمير سلطان وزير الدفاع الذي كان صديعاً حميماً له لشراء مُعظمَر طائرات لوكهيد العسكرية وتلقّى في مقابل ذلك ستمائة مليون

دولارمن الشركة خلال خمس سنوات، وبعد عدة أشهر تلقى من شركة نورثورب دُفعة قيمتها ٥٥٠ مليون دولار لقاء خلماته ... حيث يقال بأن خاشقجي يستعمل أسلوبه ببراعة ودبلوماسية ... فهو الأفضل في تدبير كل شيء لمصلحتها بدون عجرفة أو إساءة، من بين المفسدين والفاسدين، فهو يحترم الترآن، وله مباديء معينة في معلملاته وتصرفاته بين تكنوقراطيو البترول \*(١).

وعن التهكم على أساليب الحكم العربي أخذين ندونجاً "Demain L'Afrique" السعودية كتبت و ديمان لافريك و تعدد كفريك و تعدد عندوان و رب واحد لأفريقيا و مقال بقلم و ديك سرابي و "Dick Thuraby" يقول فيه:

"الوقت ليس مكماً اليومر لخلق دولة قوية ، فالأعمر أن تست خل الوقت لخلق صناعة كبيرة ودولة قوية ، وذلك ما تنعله السعودية ، فالحكمر أوتوقراطي بسبعة أخوة غرم كهمَر أمهاتهم كلاً تبعاً لعشيرته .

<sup>(</sup>۱) غرانس سوار ، ني ۱۱/۱۷/۷/۱۱ ، ص ۲ .



" وقد أصبح السعوديون قوة مؤثّرة ؛ والغضل في ذلك يرجع إلى الدخل الذي يربوعن ٤٢ مليار في السنة ، وإحتياطيها الضخعر الذي يُشكّل ٢٢٪ من النفط العالمي ".

م ولتفادي الخطر الذي يهدد العالكر، وحماية للأماكن المقدمة، فان الرياض بدآت تخطو نعو دورها المفقود في إعادة توزيع الدخل \*(١).

وحول نفس الفكرة – وهي السخرخية من نُظُم الحكم العربيتعني المسحافة الفرنسية من أن لأخر بالتعرض لخلافات بين
القيادات ، خاصة في دول الخليج من مُنطلَق المساس بالنُظم العربية
من طرف خفي ، والسخرية منها في معرض سرد خبري يبدر العامة
موضوعياً ومجرد تحليل إخباري .

في « الميد »(٢) نُشِرَ مقالاً يشير إلى تبعية السياسة الخارجية للإمارات لسياسة السعودية ، رغم تعاطف أفراد الأسرة الحاكمة مع السياسة المضادة ، وذلك يقودنا إلى الحديث عن اهتمام الصحافة الفرنسية بالسعودية بشكل خاص ، إذ تأتي مناقشة

<sup>(</sup>Y) الميد ، ملحق الميد ، في ١٩٧٩/١٢/١٥ ، ص ٣ ، ٤ ، ٢ . (Y)



<sup>(</sup>۱) ديمان لفريك ، في ٢١/٢/٢١ ، ص ٢٩ .

قضايا الشرق الأوسط غالباً من خلال السعودية ، كما أنها دائماً مضرب المُثل في كل مناقشة لأي من الأمور المتصلة بالعرب ، وبشكل خاص عرب الخليج .. وكمثال مناقشة الأمور الشخصية المتعلقة بالنساء ، والقضايا الأخلاقية ، وكنموذج ما كتبته مجلة « جورنال أفريك » في تحقيق بعنوان « أمراء حقيقيون أم مُزينُون ؟ » يشير إلى إستخدام العرب القاب أمير أن شيخ ؛ لشراء أتفس السلع دون دفع الثمن ، كذلك يفعل بعض الأوربيون ، إذ يحتالوا على أصحاب محال المجوهرات ، ويدعون بأنهم عرب .. وفي خضم الصيب عن الشيوخ والأمراء الحقيقيين ، وما يمارسون من أعمال لا أخلاقية غي أوروبا كتبت المجلة تقول :

"يتع إختيار الأمراء الحقيقيين على أوروبا لقضاء أوقات للموهم؛ لأنهمر يجدون هناك حريتهم الشخصية بشكل أوسع، فالكثيرون منهم تعيش عشيقاتهم في باريس أولندن، وأكثر الأماكن التي يعشقونها في أوروباهي محلات القمار، وعلى سبيل المثال وبالتحديد (فرج) السعودي الذي خسر ٣٠ مليون فرنك في ملاهي أوروبا، والذي يقول: إن القمار أعظم متعة ملاهي أوروبا، والذي يقول: إن القمار أعظم متعة عندي حتى لوخسرت، وبذا يُسيء العرب إلى سمعة



## العرب، ولكن من يجرؤ على الإعتراف بذلك "(١).

كذلك نجد مجلة "June Afrique" الفرنسية تصف المائة العربية بما لا يليق في مقال مشفوع بالصور ، يمنف العالم المُغلَق المرأة العربية ، وذلك تحت عنوان : « إمرأة حضرت لقريتها »(\*) ، هذا وقد دأبّت هذه المجلة بالذات على التركيز على أمور شخصية أكثر من تركيزها على الأمور السياسية والاقتصادية ، فقد نشرت تحت عنوان : « من أجل حفئة من البسروبولارات » تتحدث عما أسمته « تجارة انفساء تجتاح الدن الافريقية ، في سياق التقرب من الأخوة في ألخليج » ، حيث يمضي المقال في وصف سهرات إحدى الملاهي الليلية التي يقصدها عدد من العرب كرواد جُدد ، من السعودية والكريت ، جاوا وهُم يابدون عباءاتهم وكوفياتهم ، ويرد في هذا المقال :

"ان ورقة المائة دولار كانت تخرج من جيبوب مؤلاء الحنيجيين بسهولة لا يتصورها الخيال، فهمر يعتقدون أن الدولارات هي التي تصنع الرجال ... وعندما يبدأ الرقص على أنغامر الموسيتي الصاخبة يبدأ الحليجيون

<sup>(\*)</sup> جين أفريك ، في ١٩٧٦/١١/١٩ ، ص ٦٤ .



<sup>(</sup>۱) جورنال أغريك ، في ٢٤/١٠/١٤ ، من ٢٢ - ٦٢ .

ينشرون نتودهم على هؤلاء الفتيات، فيضع الواحد منهم ورقة نتدية هنا وأخرى هناك .... "(۱).

وان كانت هذه النفسة - وهي الإساءة للعرب من مُنطلًق شخصي ، والتهكم على تصرفاتهم الشخصية ، وعاداتهم - لم تعد ذات موضوع بالنسبة للصحافة الفرنسية .. ولكن التركيز الأن على الشئون البترولية ، وتبادل المصالح الفرنسية العربية بشكل خاص .

وعدا عن النواحي الشخصية ، وضرب الأمثلة على السعوديين بالذات ، نجد الصحف الفرنسية ترى كل قضايا الشرق الأوسط من خلال السعوبية وتعتبرها أكبر دولة في منطقة الخليج ، والمحرك لكل السياسات الخارجية لدول المنطقة العربية .

وقد كتبت مجلة « لوبوان » "Le Point" تصف السعودية بأنها د القلعة المتهاوية » ، وتصف الوضع السياسي فيها بصورة توحي بأن الوضع على وشك الإنهيار ، نتيجة لتفشي الرشوة والفساد ، داخل مراكز المُكم والعائلة المائكة ، وتوقع قيام الجيش بانقلاب عسكري على يد د فدائي سعودي » ، وتشير المجلة إلى أن عملية مكة ، وأحداث أفغانستان ، وثورة إيران جعلت الرعب يسود بلدان الخليج(٢) .

<sup>(</sup>٢) لوبوان ، العد ٢٨٩ ، في ٣ - ٢/١١ ، ص من من ١٦ : ١٢ .



<sup>(</sup>١) جين أغريك و العند ١٩٤٤ ، العماس بتاريخ ٢٢/١/١٩٨٠ ، ص ٦٢ - ٦٢ .

أما عن التقارب العربي الفرنسي من أجل الحصول على البترول، في مقابل الإعتراف الفرنسي بالحق الفلسطيني، وإمداد دول الخليج بالسلاح بقصد تنويع مصادر التسلّع، فيأتي ذكره من خلال نشرات المعلومات العسكرية وأخبار الصفقات تفصيلاً.. وتغطية رحلات المستولين الفرنسيين والعرب، واستعراض تصريحاتهم المتبادلة .. خاصة تصريحات المستولين البتروليين، حول أسعار النفط، وإستخدامه كاداة ضغط ضد النول الغربية، ثم تتبع الصراع العربي / الإسرائيلي بشكل أكثر إعتدالاً، وبون تعصب واضح ضد العرب ، مما أثار حفيظة يهود فرنسا على هذا التقارب، وهذه المصالح المتبادلة بين العرب وفرنسا وبوافعها.

هذا وتشير الصحف الفرنسية إلى أنه بعد أن كانت السعوبية - حتى وقت قصدير - تتمسك بالصناعات المسكرية الجوية الأمريكية، أصبحت تُفضلُ الإنشاءات الفرنسية ؛ بسبب وقوع فضيحة لوكهيد ،

والحقيقة أن التركيز على الزيارات العربية الفرنسية المتبادلة كان قد بدأ بإظهار النوايا الفرنسية الحسنة تجاه العرب، والتي تظهر في تصريحات الرسميين الفرنسيين .. فقد أشارت دلومونده(١)

<sup>(</sup>۱) لوموند ، في ۱۲/۱۲/۱۲ ، من T .



إلى زيارة السيد و ريمون بار ه لمصر و حيث مسرّح الوزير الأول بأن : فرنسا مستعدة لتقديم العون التقني للبلاد العربية المُنتِجَة للمادة الدفاعية .

هذا وتعكس الصحافة الفرنسية إهتمام المسئولين الفرنسيين بالبترول وأسعاره وأن الرئيس الفرنسي يتحرك في كل صوب في المنطقة التجنّب حدوث أي هزّات تتعرض لها فرنسا في مجال البترول؛ و" لتحاشي حدوث أي معامرات ولحماية الخليج الذي تُعتبر حمايته هامة بالنسبة لإيران ولفرنسا أيضاً "(١).

هذا وتتشر صحف فرنسا آراء الرسميين البتروليين في قَطَر والجرائر والإمارات نقلاً عن الصحف الأخرى الأمريكية واللبنانية كما هي دون إساءة (٢) وإن كان الأمر لا يخلو أحياناً من بعض التهكم في إطار السرد ، خاصة في مجلة ، جين أفريك ، ائتي تُعتبر من أكثر الجلات الفرنسية إساءة للعرب في أمور كثيرة شخصية وعامة ، فقد كتبت هذه الصحيفة قبل سنوات ساخرة من التقارب الفرنسي السعوبية مشيرة إلى دوافعه بأساوب تهكمُمي قائلة :

" ذكرت مسجلة لوكنار إنشن Le Canard Enchaine

<sup>(</sup>٢) الفيجارو ، في ١٩٧٧/٢/٨ ، كمثال -



<sup>(</sup>١) الفيجاري ، في ٤/١٠/١٩٧١ .

الأسبوعيسة الغرنسية المُقالة التالية بعنوان (بالأرقامر العربية ... ) أحمى أحد الأخصائيين عدد زيارات رؤساء الدول والوزراء إلى السعودية عامر ١٩٢٦ فوجد أن السعودية إستقبلَت ٢٣ رئيس دولة و١٩ رئيس وزراء و٣٠ وزير خارجية و١٠٠ وزير، وتضرب هذه الأعداد الرقمر القياسي بالنسبة لللولة التي لايتعدى سكانها بعض الملايين، وتمتد على صحراء شاسعة. وبالتأكيد فان تلك الزيارات المتعددة للملكة السعودية ومنها زبارة جيسكار ديستان في يناير ١٩٧٧ ليست فيغطمن أجل طلب رضا الملك الخيلا والإعراب عن الاعجاب بلحيته ، بل إنه البترول الذي يجذب ، وعشرات المليارات التى لعريت درأعضاء العائلة السعبودية على إنناقها كلهاعلى طاولات التمار (الروليت والباكرا). وما نقت ترحه موجعل الرياض مركزاً للأمر المتحدة بدلاً من نيويورك ، أليست الرياض اليومرهي العاصمة الدولية ؟ ١(١).

<sup>(</sup>١) جين أفريك ، في ١٩٧٧/٦/١٠ ، ص ٧١ .



هذا وكانت زيارات الرئيس الفرنسي المتكررة إلى منطقة الخليج ، فرصة للصحافة الفرنسية كي تكتب عن دول المنطقة ، وبالطبع جائت بعض الكتابات مطابقة للواقع ، وإن كان فيها تركين على السلبيات أكثر من الإيجابيات ، وتتاولت أمور شخصية أكثر منها سياسية ، في إطار تعريف الشعب الفرنسي بعادات وطبيعة البلاد التي يزورها رئيسهم ، كما جائت بعض الكتابات إسارة صارخة للعرب في الخليج ؛ من منطلق رفض اليهود الفرنسيين للتقارب العربي الفرنسي ، ومحاولة إعطاء صورة مشوههة عن هؤلاء العرب .

وقد جاء ما نشرته « الفيجاري »(١) عن قَطر وبولة الإمارات ، غير مسيء بقدر ما هو تعبير عن رؤية أجنبية لمجتمع غريب عليها ، فقد وصفّت ببي بلتها " الواجهة الغربية للدولة " لما تتميز به من طابع غربي ، وذلك في حد ذاته يُعتبر رؤية خاصة أكثر منه محاولة إساءة . وقد أورد هذا المقال سرد لمراحل التعاون بين الإمارات وفرنسا ، ولحة تاريخية عن دولة الإمارات ، ونظامها السياسي .. وان جاء في خضم هذا الحديث إشارة إلى أن سكان الإمارات كانوا في السابق يسمّون " قراصنة الساحل " ، وذلك إن كان يسيء للإمارات ذكره الآن ، إلا أنه تسمية وردت في عَد من الدراسات

<sup>(</sup>١) الفيجارو ، في ٢٩/٢/ ١٩٨٠. .

التاريخية المُغرضة ، التي كانت بريطانيا صاحبة المسلحة في الطلاقها ، وقد جاء نكر نفس التسمية في مجلة « باري ماتش » مُدعماً بصورة تؤيد هذه الصفة التهكمية ، وإن جاء مقال « باري ماتش » أكثر إساءة من مقال الفيجارو ، والذي نكر بعض السلبيات المتداول مناقشتها في مسحافة الإمارات نفسها ، مثل عدم التنسيق في السياسة العمرانية بين الإمارات ، مُرجعاً ذلك إلى أنه بسبب الإستشارات الأوروبية الخاطئة ، وهذه في حد ذاتها حقيقة ، وإن كُنّا نكرَه أن نذكرها ، وتذكرها عنّا الصحف الأجنبية ، كذلك موضوح كثرة عدد الوافدين إلى دول الخليج ، خاصة من الهند وباكستان ، والدول الأسيوية .

أما عن مقال و باري ماتش و المشار إليه معلقاً - فقد زادت فيه رنة التهكم ، ووضع أن كاتبه يتعمد التركيز على المساويء .. إذ نعب كاتبه إلى وصف النساء المواطنات في أساوق الإمارات بسخرية ، وإلى إنتقاد الشكل المعماري ، والهياكل المعمارية والبشحة والمناقبة عن أساق النمائج الأوروبية ، ناهيك عن رنة السخرية العالية في المقال عن حب البدو للصحراء ، بما فيهم رئيس دولة الإمارات ، وترديد الطرف المتحاولة في العديد من الكتب الأجنبية عن الشيخ شخبوط الحاكم السابق لأبو ظبي ، ومحاولة حصر ممتلكات الشيخ زايد وقصوره وتقدير دخله اليومى ، ويتضع



من المقال مصدر الحقد على العرب - وهن البترول - إذ يقول المقال عن مظاهر التقدم والتحديث بفعل البترول :

" إن منكان هذا البسلاد كسانوا في يوم من الأيام يتوقون ويشتاقون للحصول على نزريسير من هذا المتحديث، الذي كان بعيد المنال ... ومع ظهور البترول تحوّل قراصنة الخليج الفارسي الذين كانوا يهاجعون السنن لسلبها إلى قراصنة من نوع آخر عن طريق الإبتزاز الذي عارسونه بواسطة البترول "(۱)

هذا ويعج المقال بالمقارنات والمفارقات بين القديم والحديث والربط بينهم بسخرية ، وكمثال الجمل والبنايات العالية والسيارات الفارهة ، والصديد بالصدقور بهذه السيارات ، وحنين رئيس دولة الإمارات إلى الرمال ، وعويته إلى الصحراء ، وعروض الأزياء العالمية في الفنادق في غيبة النساء في الحريم ، ومحاولة نشر صور لتضخيم هذه المفارقات .

والواضع بصفة عامة وجود مجلة فرنسية بعينها يتضع في كل ما تكتب التحامل على العرب هي مجلة د جين أفريك ع(\*) التي

 <sup>(\*)</sup> جين آفريك ، في ١٩٨٠/٢/١٩ ، ص ٢٨ .



۱۲ – ۳ س ص ۱۹۸۰/۲/۸ من ص ۲ – ۱۲ .

أشرنا سلفاً إلى نوعية الموضوعات التي تتناولها ، ونشير هنا إلى موضوع نشرته بمناسبة زيارة الرئيس ديستان لدولة الإمارات في مقال بعنوان « الهدايا » تطرقت فيه إلى الهدايا التي أعطيت الصحفيين ( وعددهم ١٣٨ ) المرافقين الرئيس الفرنسي أسوة بالرئيس نفسه ، وهي هدايا قيمة تلقوها من حاكم أبو ظبي .. والتي حولوها إلى تبرعات لمؤسسات خيرية ، على إعتبار أن رفض الهدية أمراً غير مستساغ عند العرب ، مع محاولة لتبرير هذا التصرف بأنه نزاهة مدحفية ، وبالطبع لم يخل الأمر من مدخرية وتشبيه لهذه الهدايا بهدية الإمبراطور بوكاسا إلى الرئيس ديستان .

وكنموذج آخر لما تنشره الصحافة الفرنسية نجد فيما كتبته الكاتبة الفرنسية و جوزيت عالية ، في العُدد رقم ٢٩ من مجلة لونوفيل أوبزرفاتور المسادرة في باريس تحت عنوان و الضوف المتعاظم لدى الأمراء ، خير مثال لما سبق نكره ، وذلك لإتصاله بموضوع آثار الثورة الإيرانية على المنطقة .. والمقال يعكس تصور الغرب لهذه الآثار ، إذ تقول في مقدمة مقالها :

"لعربعك أغنى شخص في العدالمر أمريكيداً. أنه شخص عمره ٦٠ سكنة ، ذو وجه ملاس وعيون سوداء لطيفة ، وذو لحية صغيرة ، وقلب طيب ، ورأس عملوء



بالفلسفة ، يقول بصوت ناعمر : ( الملك أو الشحاذ ذلك يمكون لمُدة قصيرة فقط ويتغير دائماً ، إن الله أعطاني الفرصة وكذلك يمكن أن يعود في أخذها مني ولا يهمنى ذلك ).

ذلك الرجسل هو حسالياً مكك وأمير وشيخ أبوظبي المحدى إمارات البنرول - وهو يملك كل ما فيها، وتُشكّ ل عائداتها أعلى نسبة لللخل النردي في العالمر.

لكن الشيخ زايد يتذكر أنه فيما مضى بكى من الجوع، وقد كان ذلك قبل 10 سنة، وذلك تحت أحد خيام الشيعر التي أيبسكها الشيس، حيث كان يملك آخر حبات تعروكان عددها ٣ حبات، وفي الحرم الذي يشبه إحدى النبيلات في موناكو اليوم، وداخل عديقة عملاقة لا يمكن أن يقربها أي شخص إمرأة عجوز تذكر من تحت حجابها أيام الماضي، وكيف عجوز تذكر من تحت حجابها أيام الماضي، وكيف كان المره



يمشي أبدامر وأبامر مع الجسمال حستى يصل إلى العين، وكان يُلجأ إلى تقطيع الولد قطعة قطعة لضمان سلامة الأُمر، وبعدئذ كان يُداوَى الجرح بقليل من الملح.

في الإمارات ترى مسحة من الخيال، وكذلك بعض المعجزات، هنا ترى سيارات الكاديلاك والقصور، والمستشفيات، والعمارات النخمة، وكل هذا لعريؤة إلى حمل أهل هذا البلاد على نسيان الماضي، وكما يقسول الشيخ زايد: (كل شيء أعطاد الله بإمكانه أن يأخذه) ".

والحقيقة أن التهكم في الصحافة الفرنسية يئتي من مُنطلَق ضرورة الأسلوب الصحفي ، أكثر منه من مُنطلَق الكراهية والحقد على العرب ، فالمعروف أن الصحافة غالباً ما تميل إلى الموضوعات المريفة ، ونقل الصور المستترة والضافية على القراء ، إذ يُعتبر المؤسوع الصحفي الذي ينكر المحاسن دون المساويء تقريراً رسمياً ، وليس تحقيقاً محفياً ناجحاً .. وإن كان الأمر لا يخل بالطبع في بعض الصحف والمجلات الفرنسية (كجين أفريك) من بقايا حقد في النفوس على عرب النفط بشكل خاص ، كجزء من



التحامل الغربي العام ضد العرب .. وإن كانت الصحافة الفرنسية بالذات فد بدأت تعتدل إلى حد كبير في عرضها لتصريحات الرسميين العرب ، وفي تتبعها للصراع العربي الإسرائيلي ، وذلك إنعكاساً للإعتراف الرسمي الفرنسي بالحق الفلسطيني ، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ، ثم أخيراً بالدولة الفلسطينية .. ونجد أن أي إشادة بالصهيونية أو تحقير مُتعمد للعرب لا يرد إلا في المجلات التي تسيطر عليها عناصر يهوبية .

ذلك عن نوعية الإسامات التي ترد في الصحافة الفرنسية العرب ، والتي لن نقل كلمتنا الأخيرة بشأتها لتقييم مداها ، إلا بعد استعراض الصحافة الألمانية ، والصحافتين البريطانية والأمريكية ، للوقوف على أرجه الإختلاف بينهم في رؤياهم العرب ، ومدى ودرجة تحامل كل منهم علينا .

<sup>(</sup>۱) د. سامي مسلم ، صورة العرب في منحافة المانيا الإتحادية ، ص ۱۸۲ ، ص ۱۸۲ ، ص ۱۸۶ ، ص ۱۸۶ .



## العرب في الصدفة الأرانية(٠)

قبل الواوج إلى تحليل الصحف الكانية لابد من الإشارة إلى ملاحظة من واقع الإطلاع على الصحف الفربية عامة ، هي أن الصحافة الفرنسية تُعتبُر أقل الصحف الغربية إساحة للعرب ، وأن ما يرد فيها من إساحة يرد في إطار الأساب المسحفي ، وسرد الأحداث الجارية التي يئتي المساس بالعرب كجانب منها ، وليس كأساس .. لكن الحال يختلف بالنسبة للمحامة الألمانية كما سيتبين لنا في هذا المبحث ... فالصحافة الألمانية تسفق مع الصحافة الألمانية في نقاط هي :

- \* الإهتمام بالسعودية بشكل خاص كمرأة لنعرب.
- \* النتبع الإخباري لإنعكاسات الأحداث على المنطقة الربية .
- \* الإهتمام بالأمور الشخصية المثيرة السخرية ( وهي أشد هي المند في الصحافة الألمانية وبتركيز متعمد ) .

بينما تختص الصحافة الألمانية أكثر من الصحافة الفرنسية للمحاولة المحاولة الفرنسية

- « النيل من الإسلام وتُظم الحكم الإسلامي .
- \* الدعاية الصهيونية السافرة والنيل من انفلسطينيين.
- (١) من أرشيف الرقابة الإعلامية بنولة الإمارت العربية المتحدة .



ذلك على الرغم من الكراهية لتقليدية التي يُكتُها الشعب الألماني اليهود ، فنجد أن محاولة خُلق مقارنات بين العرب واليهود أمر شبه دوري في المسحافة الألمانية ، وكأن التعمسُ الألماني ضد اليهود قد تحول برمته نحو الأمة العربية . كما تحول التعصبُ الأمريكي ضد السود أو الهنود المُعر إلى العرب .

وتتبعاً لنماذج مما يرد في المسحف الألمانية من خلال المنطلقات السابقة ، يمكننا التعرف على الأسلوب الألماني في الإساءة إلى أمة العرب والإسلام .

ولنبدأ بتفصيل النقاط التي تختص بها الصحافة الألمانية عن الصحافة الألمانية عن الصحافة الفرنسية ، وأولها النيل من الإسلام ، فالنيل من عرب فلسطين ، ثم نستعرض بعد ذلك نماذج لما تتفق فيه الصحافة الفرنسية والألمانية مع بعضهما البعض ، ومع غيرهما من صحف إنجليزية وأمريكية .

فأمًا عن الإسلام والنيل منه ، ومحاولات تشويهه بتعمد ، وعن جهل بالحكمة من تشريعاته ، فنجد على سبيل المثال في مجلة دير شبيجل(۱) مقالاً يصف الإسلام بأنه مجموعة قوانين وتنبيهات ، ويُبيّن هذا المقال أن الإسلام لا يعي معنى الحياة العصرية ، وأنه لا علاقة للإسلام بالمجتمع المعاصر ، كما يلوم الدول الإسلامية الصيئة الصيئة (۱) دير شبيجل ، في ۱۹۷۸/۲/۸۷ ، ص ص ۲۰۲ : ۱۲۲ .



على أن نُظُم المُكم فيها لا تتطابق تماماً مع القواعد الإسلامية ، والقرآن الكريم ، ولا يكتفي بالقول فقط واكن يعمد أيضاً إلى المعود ليستعرض أساليب القصاص الإسلامي من القتلة(١) .. كما وينشر صورة يدعي أنها للنبي تُعطي تصوراً خاطئاً - بل ومُخيفاً - أن لم يقرأ المقال بعناية .

كما نجد مجلة « برينتي » تنشر سلسلة مقالات بقلم « ماكس بيير شيفر » ، عن حياة الرسول ( صلعم ) تُعطي صورة مشوعة عنه ، وتصفه بما ليس فيه – وحاشاه أن يكون كذلا، – ومن هذه الصفات أنه :

« رجل مساكسريجسري وراء المال ؛ ولذلك نزوج إمرأة تتكبر لا بخمسة عشرة سنة ١٠(٢).

ومن منطلق الصديث عن الرسول ( صلعم ) ، وعن الإسلام يتحدث هذا الكاتب عن التخوف الغربي والسوقيتي من إنتشار ما أسماه و حُمَّى الدعوة الإسلامية » ، خامسة بعد أ داث إيران وأفغانستان .

وصول نفس المضوح كتبت و إشترن و تحت عنوان و ساعة

<sup>(</sup>٢) بريت ، العُنَد ه ، في ٢٤/١/١٢٤ ، ص ص ٢٦ - ٥٢



<sup>(</sup>١) المبور على مبلمات ١٠٤، ١٠٥، ١٠٩، من المجلة .

المحاربين المُقتسين ، تتحدث عن الوضع في الدول الإسلامية ، وتتناول الدوافع والأسباب التي أدّت إلى قيام الثورات الإسلامية ، وعودة البعث الإسلامي ، وتقول في هذا التقرير أنه :

م بعد ١٤٠٠ منة من تأسيس الإسلامر بجد حرباً جديدة على وشك أن تبدأ كتتمة للحرب المُعَلَّمَة التي بدأها المسلمون ضد غير المسلمين منذ ١٤٠٠ منة "(١).

كما يتنابل هذا التقرير سيرة الرسول كمؤسس الإسلام، يعتمد على عدة وقائع حقيقية .. لكنه يُحرَّرُها ويُقتَّدُها في غير معالح النبي ( صلعم ) إجمالاً ، بحيث تعطي صورة خاطئة عن الإسلام ورسوله .

وبنفس الأسلوب كانت نفس المجلة قد نشرت قبل ذلك بعدة أشهر تقريراً مشابهاً عن الإسلام تحت عنوان و قرة النبي - الإسلام بدأ يفزو العالم بأسرو ، وفي هذا التقرير تعريف بحقائق تاريخية عن الإسلام هي إجمالاً صحيحة ، وكلها عن العقائد والمعارسات الإسلامية ، وتبدو موضوعية وإيجابية بالنسبة للإسلام ، وفي صالحه .. لكن التقرير مُدعم بصور تستعرض وسيلة الإعدام وفقاً

<sup>(</sup>۱) اشترن ، العدد ١٥ ، في ١٩٧٩/١٢/١٣ ، ص ص ٢٧ - ٢٢ .



الشريعة الإسلامية ، وصور تُظهِر إحتفالات الشيعة بالعاشوراء من محرم ، وتنضح هذه الصور بالدم(١) ، مما قد يثير الإشمئزاز في نفوس الغربيين ، وذلك دون الإشارة إلى أن هذه المارسات غير مقبراة دن جملة المسلمين ، وأنهم يعترضون عليها ..

والصّق يُقال أن المسحف الألمانية - في تركيزها على النيل من الإسلام - تنهج جميع السُبُل ، وتستخدم شتى الوسائل ، من الاسلام - تنهج جميع السُبُل ، وتستخدم شتى الوسائل من استشهاد بوقائع التاريخ ، أو ممارسات العقيدة أو حتى القرآن .. ودليلاً على ذلك ما نشرته مجلة و دير شبيجل ، تحت عنوان : و الأصابع الذهبية في الظبج - الثورة الممارية في بلاد البترودولار العربية ، إذ تقول :

" تُعتبر شبه الجزيرة العربية الآن أعظم ورشة بناء في العسلكم، فسبب واسطة مليسارات البترودولارات تنعومدن بأكملها وعمارات رائعة في الصحراء.

ذلك أن الإمارات المتي كانت في يومر من الأيامر أفتر البلاد أصبحت الآن الأكثر تطوراً ١٦٠).

<sup>(</sup>۱) اشترن ، العدد ۱۲ ، في ه۱/۲/۲۷۱ ، ص ص ۲۸ – ۱۹ ، ص ۱۹۵ ، ص ۱۹۲ .

۲۲) بير شبيجل ، العدد ۲۷ ، في -۱/۹/۹/۱ ، ص ص ۲۲۳ – ۲۲۶ .

ومن خلال مثل هذه الملاحظات الأنية ، والتي تبدو ظاهراً أنها موضوعية ليست ضد دول الخليج أن أي دولة عربية ، بل تبدو وكأنها حريصة على إنفاق أموال البترول فيما يفيد ، والاستغناء عن مثل هذه البنايات الفارغة ، ومن خلال هذه النظرة الموضوعية إجمالاً ، يعرج المقال على النيل من الإسلام عن طريق القول بأن هذا التعمير لا يتفق والإسلام والقرآن الكريم ، ويستشهد في ذلك بسود من القرآن ، نكر أرقامها ( ٨٩ ، ٢٦ )(١) من سورة الشعراء وسورة الفجر ليُدلِّل على أن الإسلام ضد البناء والعمارة ، كما يشير إلى حديث نبوي(٢) يعطي هذا المعنى .. وبالطبع يكون الإستدلال خاطئاً لائه مبني على فهم خاطيء لمعنى الآيات الكريمة ، وإن أعطى الثمار المرجوة في مجتمع يجهل تماماً الإسلام وتعاليمه ، ويُصدق أفراده كل ما يُقال لهُم عنه .

هذا ويتباكى المقال على مضالفة دولة الإمارات لتعاليم الإسلام ، وإضاعة التقاليد العربية ، وتلاشيها وسط الإنشاءات العديثة ، مغالطين في تفسير الآيات ، فالإسلام لم ينه عن البناء

<sup>(</sup>٢) و لا تبنوا ما لا تسكنون .



<sup>(</sup>۱) و أتبنون بكل ربيع أية تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » ، سورة الشعراء ، أية ١٢٨ ، ١٢٩ . و ألم تركيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، سورة الفجر ، آية ٢ : ١٠ .

وإنما نهى عن الإفتتان به ، والإلتهاء به عن طاعة الله ، والتجبر والغرور بالعمارة ، متصورين أنها مصدر خلود ، مُذكُراً أن لهم رجعة إلى ربهم ، فلا يتصورون أن البناء سيحميهم من يوم الصاب .

هذا وقد عمدت الصحافة الألمانية إلى التهكم على الإسلام، متمثلاً في الثورة الإسلامية في إيران ، والمد الإسلامي عموماً ، ومحاولة تصوير أن الإسلام قد خوى من أي مضمون ، حتى أن رجال الدين الإسلامي يبحثون عن عمل لهم ككرادلة كاثوليك ، وذلك في رسم كريكاتيري نشرته مجلة « بونتي » .

وإنطلاقاً من وضع السعودية كقوة لها تأثيرها ؛ بوصفها مهبط الدين الإسلامي ، ومصدر التأثير على السياسة العربية – من منطلق قيمتها الدينية – يكثر الهجوم عليها ، وحينما تُتناوَل بالهجوم يكون نه جانبان : سياسي ، وديني ، ويُساء للإسلام والمسلمين من خلالها ، وعني سبيل المثال التقرير المعادي الذي نشرته « دير شبيجل » تحت عنوان « هل أقمت صلاتك » والذي جاء فيه :

" إن بعض الناس قد تعبوا من الصلاة طوال اليومر، ومن العيش من أجل الدين فقط. ومعظم السعوديين وضعوصاً القادة يعيشون



حياة مزدوجة ، فمن ناحية هُم يظهرون التدين الشديد ، ومن ناحية أخرى يتمتعون بمباهج المشديد ، ومن ناحية أخرى يتمتعون بمباهج المياة على الطريقة الغربية .

فالسعودية كانت حتى اليوم إحدى التوى العظمى التي تمكم العاكم بننطها وأموالها، لكن منة التوى بدآت تضعف، فالنتود لا تستطيع أن تشتري لهُم الأمن - كما كانت تفعل للشالا - لذلك فمن المحتمل أن يحدث لهُم ما حدث للشلا.

وهُمريحاولون عن طريق أموالهر السيطرة على محل شيء ، وعلى محل الناس ، بل هُمر سسبب النساد المستشري .

والملك خالد كرير جداً مع منظمة التحرير وفي تغس الوقت قد وعد بتزويد الولايات المتحدة عزيد من النفط.

والمرأة مازالت عبارة عن ملكية منتولة للرجل.



فهي لا تتمتع بأي حتوق، وبأي قدر من الحربة، والحكومة السعودية تُعامل الأجانب كما لو كانوا عبيداً، فهُر يتمتعون بحقوق ضئيلة، ومزايا قليلة جداً.

والمؤسسات الحكومية شديدة الفساد، فأي رجل بوليس يملك إعتقال أي شخص ورغمر أن الكحول مُحرَمة فالسعودية تُعتبر أكبر بار في الشرق الأوسط، والحوادث الجنسية منتشرة، والخالك العلاقات الجنسية المزدوجة "(۱).

وعن السعودية نشرت و إشترن ه(\*) تحت عنوان و ليس كل ما يلمع ذهب حقيقي و تقريراً يصف السعودية الحديثة والتأثيرات السيئة والحسنة للثروة الفاحشة على هذه البلاد وأهلها، ويقول هذا التقرير أن السعودية أحسبحت غنية جداً وأن السعوديين لا يعرفون كيف ينفقون ثرواتهم وهاذا يفعلون بها !! ورغم أن السعوديين أكثر شمعب مسرف في أمواله ، فهم و طماعون جداً و يستغلون العمال

<sup>(\*)</sup> اشترن ، ني ۲/۸/۹۷۱ ، ص ص ۲۲ – ۲۸ .



١٢١ عند ١٨٠ من ١٩٧٩/٨/٢٠ من ١٨٠ من ١٢١ .

الأجانب ويطالبون بأجور عالية للسكن ، كما أن الأجانب لهُم حقوق أقل من المواطنيين ، وفقاً القانون الذي يُطبُق بصرامة على الأجانب فقط .

ويؤكِّ التقرير أنه رغم كل ذلك فان الفساد منتشر بين المواطنين السعوديين .

ولعل النغمة الثانية الغالبة في الصحافة الألمانية ، والتي تتناقض تماماً وكراهية الألمان لليهود هي الدعاية الصهيونية السافرة، ومحاولات النيل من كل ما هو فلسطيني .

فقي العديد من الصحف الألمانية نجد النيل من الإسلام، ثم النيل من الفلسطينيين، وتمجيد إسرائيل، وكمثال ما نشرته وأشترن (\*) عن الموساد، واصفة إياه بأته أكثر جهاز سري يُخشى منه في العالم، وأخطر هذه الأجهزة على الإطلاق.

ويستشهد على ذلك مبالأعمال الضخمة لجهاز المخابرات الإسرائيلية ، مثل الإنتقام من عملية ميونخ بقتل الفلسطينيين في بيروت وحادثة عنتيبي ، مما يُعَد بحق خير دعاية للمخابرات الإسرائيلية .. ناهيك عن محاولات إستثارة العواطف تجاه اليهود ، حتى لو إقتضى الأمر ذكر المذابع الألمانية لليهود ، وكمثال التحقيق

<sup>(</sup>e) إشترن ، في ٢٢/١٢ ، ص ص ١٣٠ - ١٣١ .



الذي نشرته إشترن(\*) عن المحرقة ، والذي تضمن وثائق وتصريحات من بعض اليهود المسنين الذين عاصروها ، ويُعتبروا شهود عيان لما جرى في المحرقة ، التي أقيمت لليهود خلال حكم هتلر .

كذلك تبني مجلة « دير شبيجل »(\*\*) لآراء اليهود الإسرائيليين ، في تحميلهم الننب لألمانيا فيما جرى لهم من إضطهاد ، ومطالبتهم لها بأخذ موقف في صفّهُم ، كل ذلك في مقابل الإساءة لعرب فلسطين ، وكمثال ما نشرته نفس المجلة في نفس العدد قائلة :

"إن الكثيرين من الإرهابيين من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الذين هربوا إلى إسرائيل يتولون أن ياسر عرفات يُحضَّر لأعماله الإرهابية في السفارة السوڤيتية في بيروت، وأن الإتحاد السوڤيتي يزودهمُر بالبنادق والمُكربين والخبراء، وأن الروس يحساولون الدخسول إلى الشرق الأوسط عن طريق منظمة التحرير "(۱).

<sup>(</sup>۱) دير شبيجل ، العدد ۲۸ ، في ۱۹۷۹/۹/۱۷ ، ص ص ۱۵۱ – ۱۹۰



<sup>(</sup>e) اشترن ، العبد ۱۲ ، في ۱۵/۲/۲۷ ، صرص ۷۶ – ۹۰ .

<sup>(\*\*)</sup> دير شبيجل ، العدد ٣٨ ، في ١٩٧٩/٩/١٧ ، ص ص ١٩ – ٢٢ .

ولا يخفى ما في ذلك من وصف للفلسطينيين بالإرهاب، ومحاولة لإدخال الريبة في نفوس العرب منهم، لأنهم رأس الحربة التي سيستخدمها السوفيت لغزو المنطقة.

وصيفة الإرهاب سائدة في الصحافة الألمانية بالنسبة لعرب فلسطين . بل وفي مُعظم الكتابات الغربية سواء الصحفية أو الأدبية وفي الكتب السياسية أيضاً .

وكمثال مكرر نشرت « إشترن » تحقيقاً إعداد « برن دورار » بعنوان « مدرسة الإرهاب » بدعي فيه أن الطفل الفلسطيني يلقن مشاعر الكاهية منذ الصغر ، إذ يتحدث التحقيق عن معسكر للاشبال من أطفال الفلسطينيين ، الذين كانوا يحصلون على ثقافة حرب عصابات خاصة في المخيمات اللبنانية ، وتتراوح أعمارهم بين ٨ : ١٤ سنة ، يتدربون ليصبحوا فدائيين ، إذ يتعلمون كيف يستعملون كل أنواع البنادق والأسلحة « كما يتعلمون من يجب عليهم أن يكرهوا »(١) وهنا أيضاً لا يخلو الأمر من دس وتأليب ، إذ يقول التحقيق « إن مكومة لبنان ليس لها أي سيطرة ، إذ يقول التحقيق « إن مكومة لبنان ليس لها أي سيطرة على ارضها ، لذلك نهذه المدارس تتركز في لبنان »(٢).

هذا وتزخُر الصحاغة الألمانية بالتتبع الإخباري للأحداث ذات الانعكاس على منطقة الخليج ، وتحليل هذا الانعكاس بإغراض

<sup>(1)</sup> (۲) (۱) إشترن ، العدد ۲۱ ، في  $-7/\Lambda/\Upsilon$  ، من ص ۲۲ – ٤٠ .



واضح ، إلى جانب الربط بين هذا التحليل والأمور الشخصية ، ومحاولة السخرية من الخلافات العربية ، وكمثال محاولة الإشارة إلى التهديد الأمريكي لبلاد النفط ، والإيحاء بتوقع قيام حرب نفطية جاء ذكرها في مجلة « بونتي »(\*) .

كما نشرت « دير شبيجل ه(\*\*) كاريكاتيراً لكيسنجر وشيوخ النفط ، في مجال عقد صفقات نفطية ، وتساؤلات عما إذا كان هناك حرب نفطية أم لا ؟! .

وحول صفقات النفط وأسعاره نشرت نفس المجلة في عدد أخر مُقالاً بعنوان : « شيوخ البترول البهلوانات » يتناول بالإساءة شيخ إحدى الإمارات ويقول :

لا إنه رجد طريقة مثيرة لتجاهل أسعار البترول الرسعية لمنظمة الأدبك .. إذ يقرم بإجبار شركات البترول الأجنبية العاملة ني بلاده على بيع كل البترول له بالسعر الرسمي ، ثم يعبد هو بيعه لزبائته باسعار السوداء »(۱).

هذا وتتفنّن الصحف الألمانية في الإيحاء بتصدع الجبهات

<sup>(</sup>١) بير شبيجل، انْعَنْد ١٥ ، في ٥/١١/١٩٧١ ، ص ١٣٩ .



<sup>(\*)</sup> بونتي ، العُند الصادر في ١٦٧٩/١٦ ، من من ١٢ - ١٥ .

<sup>(\*\*)</sup> دير شبيجل ، العَدُد ٢٨ ، في ١٩٧٧/٩/١٧ .

الخليجية الداخلية ، والخوف المتنامي لدى المسئولين فيها ، والخلافات القائمة بينهم ، والتي توحي بالإنهيار الداخلي الكامل ، وعلى سبيل المثال ما نشرته مجلّتي « ديازيت » وه دير شبيجل » من تحقيقات قامت بها إحدى الصحفيّات وإلتقّت فيها بعند من المسئولين ، لتأتي على السنتهم بتصريحات تستغلها فيما تهدف إليه من إيحاءات ، إذ قالت « ديازيت » :

فبعد أن حكر أبو ظبي وبني ياس لمُكنَّة ٣٨ سنة وبعد شد وجذب مع الإنجليز أقنعة أبناء قبيلته بالتنازل عن السكطة لأخيه الأصغر الشيخ زايد فترك الحصن الدوي الذي قُتل فيه والدلاعام 19٢٦ بواسطة عمة الذي قُتل بدورلا عامر 19٢٨ بواسطة إبن أخيه .

وقد ترنتل شخبوط إلى منفاة في لندن بطائرة من طائرات الطيران المككي، وأعلنت العائلة بأنه

قد قر إتخاذ هذا الخطوة من أجل مصلحة المجتمع : لأن الشيخ شخبوط لمريكن قادراً على إدارة قضايا بلاد المالية بما يتغق ومصلحة شعبه .....

فقد كان الشيخ شخبوط في ديوانه الأميري يُعَاتِل تقدّم الزمن، إذ كان يُخبِيء الملايين من البسترودولارات، وكان يقول لمستشاريه الإنجليز: ( لا أربد أن أعرف منكم كيف يجب أن أنفق النقود، ولكن أربد أن أعرف كيف أدخرها).

كما كان يقول شخبوط: (إن الذي جعل َ العرب عُظماء هو النفط وليس قوة العقل) \*(١).

أما « دير شبيجل » فقد كتبت تحت عنوان « إنهيار الإتحاد » تقريراً سلبياً عن دولة الإمارات أشارت فيه إلى أن خلافات قد تؤدي إلى فسمم عُسري الإتحاد ، يتنضع منه أسلوب الربط بين التاريخ والأحداث المعاصرة ، وإستغلالهما في الإيحاء بالتصدع الداخلي .



إذ نعبَت تقول :

" تنعرض الإمارات إلى خطر الإنهيار بسبب المصراعات المائمة بين الشيوخ .....

وسبب ذلك قبار كل إمارة بإجراءات خاصة بها من شأنها أن تُنكك الإتحاد ....

والأمثلة كثيرة على هذه الإجراءات، التي تذك على الغيرة والتنافُس بين حكامر هذه الإمارات، التي زادت حدثتها منذ سقوط الشاه في إيران، الذي كان بمنحهم حماية مجانية (۱).

ومن الواضع وبعد مرور سنوات بل عقود على هذه التحليلات والاستنتاجات أن دولة الإمارات وإتحادها مازال قائماً .. وأن التناقض في الإجراءات التي طائما تناولته الصحف الغربية بإختلاف جنسياتها ليست أكثر من التناقضات في الإجراءات والقوانين بين الولايات الأمريكية على سبيل المثال .

من كل ذلك يتضع لنا كيف تكون الأحداث والأخبار ، وتُحلُل وفق المطلوب الإيحاء به !! وكيف تُستِغُل الفُرَص بوقوع حدث لتُعبِّج (١) مير شبيجل ، العُد ٢٨ ، في ١٩٧٩/٨/١ .



المقالات ، وتجري التحقيقات التي تضرب على كل الأوتار في أن واحد ، وتُعطي صورة عن السلبيات نون الإيجابيات ، بما يعطي تصوراً لمدى ما يكتّ الإعلام الألماني للعرب ، ومحاولات تصيد أخطائهم على المستوى الشخصي والرسمي ، بشكل يفوق الإعلام الفرنسي ... وإن كان موازياً لمثيله في الصحف الإنجليزية والأمريكية كما سيتضع لنا فيما بعد .

ولعل ما تكتبه الصحافة الألمانية مُسيئة إلى العرب هو ما حدى باحث عربي هو د. ساسي مسلم إلى تقديم رسالته للدكتوراه عن « مسورة العرب في صحافة ألمانيا الإتحادية » كما إهتم مركز دراسات الوحدة العربية بطبع هذه الأطروحة ضمن سلسلة « أطروحات الدكتوراه » -

وقد تعرض الباحث في دراسته لملاحظات أواية حول صورة العرب في صحافة ألمانيا الفريية ، والعوامل المكرنة لأبعاد الصورة ، وبور وسائل الإعالم في تكرين الصورة ، ثم تناول العناها التاريخية الصورة العربية عند الألمان ، من الحرب العالمية الأولى ، وحتى حرب يونيو ١٩٦٧ ، وأثر السياسة العربية حيال ألمانيا في هذه الصورة ، ثم تعرض لصورة العرب في ضوء حرب الشرق الأوسط الرابعة ، وفي خلل هذا العرض إهتم بأثر الإنتاما العسكري في تغيير الصورة المقولة ، بسبب الإعجاب بالإنجازات

العسكرية ، وعنصر للفاجاة الذي كان سمة أساسية في هذه الحرب والذي كان من شأته التشكيك في الصورة المقولية المودة ، وعلاقة ذلك بتقويم إسرائيل .

وقد ركَّنَ الباحث على صدورة الإنسان العربي المسري ، والإنسان العربي العسوري ، والإنسان العربي الغلسطيني .. وما تلى المرب من عمليات إنسانية كتبادل الأسرى ، وتقويم دور القادة السياسيين ، إذ بدا الرئيس السادات كليبرالي واقعي ، والرئيس الأسد كبعثي معتدل ، وفيصل كنُدافع عن التراث ، وحسين كملك شجاع .

وأغيراً إهتم الباحث بشكل مكثف بما نشرته المسحف الألانية عن القلسطينيين ، وبورهم في حرب أكتوبر ١٩٧٧ ، وكيف أن المسحافة الألانية قد قالت من شئن إشتراك القلسطينيين في القتال ... ومنتُقت القلسطينيين كمُعتبلين ومُتطرفين .

هذا رقد خلص الباحث د. سامي مسلّم إلى عدة إستنتاجات حول صورة العربي في صحافة المانيا الإتحادية مؤدّاها أن هذه الصورة قد تطورت حتى نشوب حرب اكتوبر ١٩٧٧ بشكل يترازى وتطور العالقات بين المانيا وكل من إسرائيل من جهة ، والأقطار العربية من جهة أخرى بشكل سلبي ؛ نتيجة لتنخُل العرب في مسألة إعتراف المانيا بإسرائيل ، وقيام تبادل دبارماسي معها .



وقد نُعِتَت إسرائيل في تلك الصدحافة على أنها " البلا الصغير الشجاع المُدافع عن وجودة ضد التهديد العربي ". وأمتُدِحَ الجندي الإسائيلي عبر هذه الأجهزة الإعلامية " لإنجازاته البطولية المُتسمة بنكران الذات ".

وبالمقارنة مع هذه الصورة لإسرائيل ، فقد صورت هذه الصحافة العرب ونعتتهم " بالمتأخرين ، وغير المنطورين " ، وبنتهم بشكل عام " لعريكونوا جنوداً شجعاناً ، فهمر يغرون جزعاً أمامر الجيش الإسرائيلي المنتصر " .

« وأدانت هذه الصحافة المقاصة ضد الإحتلال الإسرائيلي ، ووصعت الغدائي الفلسطيني بالإرهاب »(١) .

بينما أكد الباحث على أن حرب أكتربر قد حسنت الصورة العربية في مدافة ألمانيا ، نتيجة لتعرضها لإختيار العرب ترقيت مناسب الحرب ، ونجاحهم في كتمان السر ، وكيف كان ذلك مفاجأة الصحافة الألمانية .. التي أشادت أيضاً بفعالية التنسيق بين الأقطار العربية المشاركة في الحرب .. وبشجاعة الجندي العربي وثباته ، وهي حقيقة تتاولها بحث آخر الدكتورة نادية سالم عن ه صورة

<sup>(</sup>۱) د. سامي مسلم ، هنورة العرب في هنجافة آلمانيا الإتجابية ، ص ۱۸۲ ، ص ۱۸۶ .



العرب في الصحافة الأمريكية ، سنعرض له فيما بعد .

من كل ما سبق يمكننا القول بأن نقاط الإلتقاء بين صحافة أربع دول غربية تكاد أن تكون أكثر من نقاط الخلاف بينها .. إذ لا يوجد خلاف تقريباً إلا في إختيار نقاط الإسامة ، ومستوى التركيز عليها ، وأسلوب معالجتها .

وقد وضع من إستعراضنا لما تنشره صحافة كل من فرنسا وألمانيا .. أن الصحافة الألمانية تفوق الصحافة الفرنسية إلى حد كبير في درجة إساحها للعرب ، وفي إختيارها لأهم النقاط السيئة ، وهي التي تعس ضمير هذه الأمة مباشرة لتعلقها بالدين ، وبقضية العرب الأولى (قضية فلسطين) أو قضية الشرق الأوسط المسماة الأن بقضية السلام ، والتعرض لهذه النقاط بالتشويه .

وفيما يلي نستعرض بعض ما كتبته الصحف الإنجليزية النتبين موتقها منًا !! .



## العرب في الصحافة الإنجليزية

لابد في البداية أن نُحدُ المحاور التي تدور حولها الصحُف البريطانية في إساحَها للعرب ، والتي لا تختلف كثيراً عن مثيلتها في الصحُف الغربية الأخرى .. وإن تميُّزَت بالتركيز على تناول المسائل الخُلُقيَّة والشخصيَّة بشكل مُكنَّف ؛ لتشويه الصورة العربية في نظر الرأي العام كبداية وأساس يمكن بعد تحقيقه إيراد أي إسامات حول نقاط أخرى ، فتجد صدى وقبولاً لدى الرأي العام العالمي ، الذي تكرُّنت لديه خلفيَّة سيئة عن العرب كأمةً .

وبإختصار شديد نذكر محاور إساءة الصحف البريطانية للعرب بصفة عامة ، وفقاً لترتيب أهميتها بالنسبة للصحف ، وكثرة ورودها فيها وهي :

- تناول الشئون الشخصية والخُلقية بالتشويه.
- إستعراض السياسات الداخلية للنول العربية بإغراض ( والإهتمام بالسعودية بشكل خاص ) .
  - الإساءة للإسلام والمسلمين .
    - تشويه التاريخ العربي.
  - إحقاق اليهود في فلسطين كبديهية.

هذأ وتنجح الصحافة البريطانية بدرجة كبيرة في الربط بين

هذه النقاط ، وعلى سبيل المثال الربط بين المسائل الشخصية والسياسات الداخلية ، والشئون المحلية العربية .

كذلك الربط بين المسائل الشخصية ، والإسلام كدين ، مع التركيز على السعودية كنموذج للدول العربية ، وكنموذج للدولة الإسلامية معاً ، من مُنطلَق شعورهم بأهميتها إقتصادياً بالنسبة للغرب ، وأهميتها الدينية والسياسية بالنسبة للعرب ، و( عرب الخليج بشكل خاص )

وبعد ، لابد من إبراد نماذج لما تنشره الصحف البريطانية للإستدلال على أسلوب الإساءة بالنسبة لكل نقطة من النقاط السابقة، فبالنسبة للأمير الشخصية والخُلُقية ، نجد أن الصحافة البريطانية لا تألو جهداً ، مُستخدمة شتى الأساليب ، مُدعمة لما تقول بالخبر والصورة ، مُعتمدة على الكاريكاتير ، كأسلوب ساخر يخدم بنجاح في هذا الصدد على الستوى الجماهيري ... مُدعمة من أجهزة الإعلام الأخرى – كالتليفزيون – التي تُركُّز على إبراز العيوب الشخصية للعرب . وكمثال إستغلال قضية جلد إمرأة إنجليزية ، وسَجيلي عن إعدام الأميرة السعوبية للإساءة للعرب ، من خلال إنتاج فيلم تسجيلي عن إعدام الأميرة السعوبية .

وقد بذلت الصحافة البريطانية قصارى جهدها للدعاية له ، والكتابة عنه ، وعن أصداء عرضه في المنطقة العربية ، وفيما يلي نستعرض ما كُتب في صحف الملكة المتحدة منذ بداية عام ١٩٨٠ حول الشئون الشخصية ومحاولات تشويه الشخصية العربية ، فنجد . جريدة « الديلي ميزور أه اللندنية تورد تحقيقاً بعنوان :

> > جاء فيه

« كما تُغري النار الفراشة أغري اغنياء النفط العرب بالذهاب إلى ارقى الأماكن الليلية ميث يُقدم الجنس »(١) .

وكمثال أخرى أكثر لَفتاً لنظر القاريء ما نشرته و الديلي إكسبريس على صفحتها الأولى ، تهكماً على العرب ، وسخرية منهم في صورة رسم كاريكاتيري يُمثّل رجُلاً عربياً باللباس الخليجي ، ومعه إمرأة ، وهو يخاطب رجل دين إسلامي قائلاً :

« لقد مصلت عليها لتري من التصفيات! »(٢)٠٠

وهذا نموذج من ألاف الرسوم التي تسخّر من العرب فيما يختص بالغنى الفاحش ، والشغف البالغ بالنساء ، والتصرفات الشخصية المتميزة بالنزق ،

هذا وليست الصحف الشعبية وحسب ، بل حتى المجلات

<sup>(</sup>٢) تيلي إكسيريس ، في ١٩٨٠/ إنبا١٠ .



ا (۱) الديلي ميرود ، في ۱۹۸۰/۱/۱۲ .

النسائية لا تخلوا من موضوعات تتفكّه على العرب وتصفّ إسرافهم وينخهم ، وكمثال الموضوع الذي جاء في مجلة Woman "
"Own تحت عنوان: « من يريد ان يصبع مليونيراً ؟! » ، والذي تطرق إلى الحديث عن الثري العربي « مهدي التاجر » كأحد أثرياء العالم ، والذي قالت المجلة عنه :

« إن له اكثر من غط في الحياة ، وهو يقول عن نفسه : إنني اشعر دائماً بانني واحداً من اغنى الرجال في العالم .... فانا املك من بليون إلى بليونين ، واشعر اني استهن أكثر من ذلك ، واعرف انه لا يوجد سوى حكومات قليلة تستطيع ان تعطي وخلال ساعات قرضاً بمليار دولار كما استطيع انا » .

« والتاجر اليس إلى حد ما - فغلال سنتين النس اكثر من ثلاثمائة الف دولار لحساب خياطه الخاص ، اما معتلكاته في المملكة المتعدة وحدها فتضم قصراً في مواجهة البهايد بارك ، والأخر في كنجرتون هيل ، ومكتباً في مأي فير ، ومنطقة للصيمة بثلاثة ملايين دولار في اسكتلندا .... ويقول التاجر ضاحكاً: إلني اريد فراطاً اكبر في بيتي لتعليق لوحائي

الزينية(١) .

هذا ويستطرد المقال في وصف تاريخ مهدي التاجر وعلاقته بحاكم دبي فيشير إلى أنه:

« بدأ في الظهور كاكبر الأغنياء عندما أخذ يدير مكتباً للجمارك في دبي كسيناء للتهريب سييء السبعة ، وقد كان ناجها جداً في جمع ربع أو مصدر دخل وفير عن طريق جعل رجال الأعسال يطلبون مساعدته في مفاوضاتهم بشان تعاقداتهم مع الحاكم الذي كان يعفي إلى نصيعته ه(٢).

وطالما الحديث عن الثراء والأثرياء يورد الموضوع مثالاً عربياً أخر من السعودية فيقول عنه:

لقد ذهب إلى ماربيللا في اسبانيا لينثر بعضاً من الجنيهات على مزرعة للنقاهة الصعية ، فهر وأولاده الذكور احتلوا اكثر من طابقين في قندن يتكلف أربعة آلاف دولار يومياً .... وقد احضر لهم معه ثلاثة طائرات إحداها بوينع ٧٠٧ والأخرتان هليكويتر ، بالإضافة إلى خسسة وعشرين سيارة رولز رويس ومرسيدس خسسة وعشرين سيارة رولز رويس ومرسيدس

<sup>120</sup> 

و كاديلاك وثلاثة يغوت . وقد قيل انه لم يكن هناك نساء .... لأن الأمير كان يرتاع لأيام قليلة »(١) .

كما يورد المقال نفسه نمونجاً عربياً ثالثاً هو السيد و عدنان خاشوقجي و الذي يورد صورة له داخل طائرته الخاصة .. توضع مدى البذخ ، مع إشارة إلى سفراته المتعددة التي تبلغ ١٦٠ ألف ميل شهرياً .

هذا ونجد في عدد واحد من مجلة المُفتَرض أنها للمغتربين وتصدر في لندن ، سلسلة من السُخريات من السُئون السُخصية للعرب ، تتمثل في كاريكاتير يُصور رجُلاً عربياً حوّلة مجموعة من النساء العاريات يتحدث في الهاتف (٢) .

وعلى صنفحة أخرى خبر بعنوان « بطلات السرقة من المهال » جاء فيه أنه:

لا وفقاً للتقرير الوارد من لندن فإن النساء العربيات يتربعن على قمة دوري السرقة من المغازن التجارية ، حيث النهن تفوقن على الإيطاليات والأسبانيات والسريلانكيات ،

<sup>(</sup>۲) المبلة الدولية المغتربين "Expots International" ، فبراير ۱۹۸۰ .



<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .

وحتى السارقات الأمريكيات ، ويدّكر مثلاً لذلك ان سيدة عربية إستطاعت سرقة ١٢ مهلاً في يوم واحد ، وهذا دليل على حبها لمهنتها ، وانها كانت تسرق اغلى الملابس والجواهر والعطور »(١) .

هذا وتُعُمد الصحُف البريطانية عامة إلى الربط بين الأمور السياسية والشخصية ، وإرجاع كل خطأ عربي إلى الإسلام ، في محاولة لتشويه صورته ، وكنموذج لذلك ما كُتب في الصحُف الإنجليزية حَوْل فيلم د موت أميرة ، وأسيء في إلى الملكة السعوبية، وإلى الدين الإسلامي معاً .

فمثلاً إستعرَضَت ثلاث صُحُف ومجلات إنجليزية هي « الديلي إكسبريس » ، وه الديلي ميل » ، « ومجلة « ناو » قضية عرض فيلم «موت أميرة » بأسلوب مُغرض دُس من خلاله عن الإسلام والأوضاع الإجتماعية في مجتمع السعودية كتموذج الدولة الإسلامية ، فقد جاء في « الديلي إكسبريس » تحقيق بعنوان « لحاذا لا ترال الحياة بالنسبة للمرأة كابرس مُزعع » دُعم بصورتين لعملية قطع رأس بواسطة السيف ، إحداهما حقيقية والأخرى الفيلم المشار إليه والذي كانت « الديلي إكسبريس » قد نشرت عام ١٩٧٨ خبراً عن إعدام أميرة سعودية بعنوان : « ثمن مُب أميرة – القبل بهد

د) مجلة "Expots Internationa" ، ص ه. (۱)



السيف » وتجدُّد هذا الحديث بمناسبة معاقبة السعودية لمواطن بريطاني وزوجته بالجلِّد لمخالفتهما لقوانين تحريم المواد الكُحوليّة .

وقد علُّقت الصحيفة على ذلك بعبارات سيئة منها:

« كُم هو العدل منقوص وجائر وغير متوازٍ بالنسبة للسراة في هذه الدولة الصهراوية ...

اما جريمتهم فقد كانت الزني ، ثلك الجريمة التي يعاقب عليها بالموت طبقاً لقوانين الصهراء القبلية القاسية ....».

« لطالما تمتع الأمراء والشيوخ بالحرية التي تتيمها لهم عائدات النقط فانغسوا في مراتع البغاء في بلدان الغرب ....

« إن عدداً كبيراً من النساء العربيات لازلن يُعامَلَنُ كالعبيد في قصور الحريم »(١) .

وتحت عنوان « الليالي العربية ، نشرت الديلي ميل مقالاً عن الفيلم نفسه جاء فيه :

لا إن عرض فيلم ( موت أميرة ) في تليفزيون اي ني تي في تليفزيون اي ني ثي د.. قد جعل شيوخ جدة والرياض يلتزمون منازلهم ليلا ... » .

<sup>(</sup>١) بيلي إكسبريس ، في ١/٤/١ .

« وقد تم تهريب وتسريب هذا الفيلم للسعودية رغم الجهود المُكثفة التي بذلتها مكاتب الجمارك لعدم إدخال هذا الفيلم ... وهدو يُشاهد بالقيديو في بيدت سرية هناك »(۱) .

أما مجلة « ناو » فقد نشرت مقالاً حول الموضوع نفسه بعنوان « مجلس حرب ملكي وراء موت أميرة » جاء فيه :

« إستدعى الملك الحانس خالد اقرياءه من المسلكة المتعدة هذا الأسبرع ... وجاء هذا الرحيل الجساعي عقب عرض قيلم تليفزيوني عن الحب المُعرم الذي أعدمت من جرائه الأميرة ميشه قبل ثلاث سنوات .... » .

« إن السعوديين كالإنجليز يعبون العيش في لندن ، دياتي بعضهم دون شك من اجل المتع والتسهيلات المتوفرة هنا كالنساء دالكازينوهات والمشروبات .... » .

( إن الشعب العربي شعب حساس جداً ، وسرعان ما يغضب من الفكرة التي تحمل اي تهكم من قبل الغرب .... » .

(۱) بيلي ميل ، في ١٩٨٠/٤/١٩ ، ص ١٩ .



« والمسلمون الورعون يرون أن البريطانيين قد ذهبوا بعيداً هذه المرقة ... ويرون أنهم اصابوا طرف العصب الديني .... » .

« إن الإجراءات التي أَتْفِذَت كانت هي الإجراءات التي تفرضها العادات القبلية اكثر مما تفرضها التعاليم الدينية . لذلك فالقفية جَرَت تسويتها فيما بين العائلة السعودية الحاكمة .... » .

« وقد واكب ذلك قضية أخرى أصبعت تواجه اللك خالد المريض من جراء مقال نشرته الفايننشال تايمز حول عسولات دخلت حسابات بتوك بعض أبناء العائلة السعودية من جراء صفقات بترول أجريت حديثاً »(١).

ومما سبق يتضع كيف تُستغلَ قضية واحدة لتفتيح ملفًات أمور أخرى كثيرة لإستكمال الصورة المُشوَّهَة التي يحاول الغربيون رسمها للعرب،

ومن خلال الحديث عن الفيلم نفسه كتبت و الأيكونمست م مسيئة إلى الأسرة المالكة السعودية فومدافعة عن التعاليم الإسلامية

<sup>.</sup> ۱۹۸۰/٤/۱۸ . ني ۱۹۸۰/۱۸ . Now" (۱)



التي يتضع منها نظرة المجلة الموضوعية إلى الفرق بين الإسلام والمُمارسَات القبلية ، ومنها يتضع أن صنّحف الصفوة تختلف في تناولها للأمور عن الصحف الشعبية ، التي لا تتوخى الدقّة ، بل تهاجم لمجرد الهجوم ، ويتضح هذا الفرق بمطلعة ما كتبته الأكونوميست :

« « إن موضوع فيلم ( موت أميرة ) اثار نقطتين :

اولاً: المزج بين الحقيقة والخيال.

كانيا : إنهران السعودية عن العدالة الإسلامية ، فالمشرج كان يهاول ان يعطي صورة عن الخلقية الوهشية كما في العصور الوسطى ... فهو ليس رومانسيا ، بل يهكي قصة فتاة طائشة قيض عليها وهي تبهت عن اللذة والسعادة غير الشرعية ، دافعة حياتها وحياة شريكها ثمناً لذلك .... » .

ُ قَالِاعدام ثُفِذَ فيها وني عشيقها دون مُعاكَمة ، بل بناء على أوامر جدها .. وهذا لم يتم بقائون الإسلام بل بقائون القبيلة »(١).

<sup>(</sup>۱) الأكونمست ، في ١٩ - ٢٥/٤/١٥ ، ص ١٣ ، ١٤ .



ذلك في حين ربطت مسجلة « ناو » بين هذا الموضوع وبين العلاقات السياسية السعودية ﴿ البريطانية بسلوب ساخر في كاريكاتير يُمثّل رجُلاً يتحدث في الهاتف مع مسؤول ، ووقف خلفه إثنان باللباس العربي وهو يقول:

« اعتقد ان رسالة من مدير التليفزيون يذكر فيها انه كان يُفطّل لو تُقطّع يده اليسنى عن ان يُفال لو تُقطّع يده اليسنى عن ان يُفالف قَصراً »(١) .

وذلك تعليقاً على المساعي الجارية لإصلاح العلاقات السعودية البريطانية التي أثر عليها كثيراً عرض هذا الفيلم . هذا وقد كانت السعودية دائماً محوراً للإسامات الغربية من منطلق كونها المركز الإسلامي الأول ، والطعن فيها هو طعن في التعاليم والعقائد الإسلامية من خلال الإسامة إلى شعبها ، وعاداتها ، وتقاليدها .

كما كانت خلال النصف الثاني من عام ١٩٧٩ بسبب أحداث الحرم المكي ، وآثار الثورة الإسلامية في إيران ، والتي استُغلَّت في الصحافة الغربية والإنجليزية بالذات كثغرة هوجم من خلالها النظام السعودي ، والإسلام ، والحياة الإجتماعية في السعودية ، ثمُّ كانت مناسبة عرض فيلم « موت أميرة » مُناسبة أخرى للإسامة للسعودية، ناهيك عن الإسامات التي تأتي عَرَضماً دون مناسبات تُستغل لعمل

<sup>(</sup>۱) "Now" ، في ۲ : ۸ مايو ۱۹۸۰ ، مي ۱۸ .



حملات صغفية مكتّفة ضد هذه الدولة بالذات ... وقد تركّزت الكتابات الصحفية عن السعودية في إستعراض آثار الثورة الإيرانية داخل السعودية ، ومظاهرات الشيعة في المنطقة الشرقية ، وبروز خلافات بين الأمراء ؛ مما هزّ وضع الأسرة الحاكمة ، وأدى إلى تغييرات في المناصب القيادية .. ونشطت لذلك الصحف الغربية في نشر إنتقاداتها لتصرفات الأمراء .. وتصوير الأحداث داخل السعودية على أنها سخط عام على النظام القائم .. مما جعل الصحف تجزم بأن بقاء النظام السعودي لن يزد عن عامين إلى الصحف تجزم بأن بقاء النظام السعودي لن يزد عن عامين إلى خمس أعوام على الاكثر(\*) .

أما عن الإساءة إلى الإسلام من خلال الإساءة إلى السعوبية فنورد نمونجاً عليها من مجلة و التايم ، التي أوردت مقالاً بعنوان «الإسلام في مواجهة الغرب »(١) جاء فيه أن هذا النفوذ المعادي للأئمة بدأ يُقلق الزعماء المسلمين الآخرين كالعائلة الحاكمة السعوبية .. كما جاء في المقال ما مؤداه أن عداوة الإسلام للغرب ناتجة عن إنخال الغرب الحضارة في قراه الغارقة في الملازمن ، وأن العلم والتكنولوچيا الغربيين قد جرحا الكبرياء الإسلامي جرحاً غائراً، فأصبح الإسلام أداة لبعض الكراهيات ضد أمريكا والغرب ، كما نتاول المقال السنة والشيعة بالمقارنة ، وقال بأن الفرق بينهم أكبر (ه) راجع و الفاينتشال تايمز ، في ٥/٢/ ١٩٨٠ وه الميدل ايست ، عدد يناير

(۱) التايم ، في ۱۹۷۷/۱۲/۱۷ ، ص ۲۲ – ۲۲ .



من الفرق بين الكاثوليك والبروتستانت .. وأن على الإسلام إذا أراد أن يُصبِح منافساً للراسمالية والماركسيه أن ينخذ بالتطور ، وذلك قد يُضعف تركيبه الأخلاقي والروحي إلى الأبد .. ذلك أن الإسلام لم يُثبِت حتى الآن أنه أداة تغيير إجتماعي أو أن له برنامجاً يستطيع مجابهة العالم الحديث(\*).

هذا ونجد أن التهكم على الإسلام كدين وفكر يرد كثيراً في الصحف البريطانية في شكل رسوم كاريكاتورية وأخبار طريفة ساخرة .. وعلى سبيل المثال ما نشرته مجلة المغتربين تحت عنوان : « التغلّب على مشاكل اللغة » والذي يقول أن :

« امرأة عربية من سلالة الرسول معسد (ص) قامت بتاليف كتاب بعنوان ( التغلب على مشاكل اللغة ) عدد صفعاته ۲۷۶ صفعة منها مشاكل اللغة ) عدد صفعاته ۲۷۶ صفعة منها ٢٦٠ صفعة بيضاء تماماً ولذا فهي مقروءة تقالماً ها.

ولا يخفى ما في ذلك من تهكم على الفكر العربي الإسلامي.

وقيما عدا الشئون الشخصية والإسامة إلى الإسلام تعتني المسحف البريطانية باستعراض أحداث للنطقة خبرياً ، وإيراد تطيل الشئون والسياسات العربية الداخلية خاصة في منطقة المالت منطقة المالت العربية الداخلية خاصة في منطقة المالت العربية العربية المالت العربية العربية المالت العربية العربية المالت العربية المالت العربية العربية العربية العربية المالت العربية العربي

<sup>(+)</sup> التايم نفس المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) مجلة المغتربين العالمية ، في فيرابر ١٩٨٠ ، ص ٢ .

الخليج، والجزيرة العربية .. ومن خلال مقالات التحليل الإخباري ، وتلوين الأخبار تُستكمل الصورة المسودة المسودة المسافة العرب في الصحافة البريطانية .

وكنموذج للاهتمام البريطاني بعلاقات دول الخليج وخلافاتها ما نشرته « الفايننشال تايمز » في مقال تحليلي إستنتجت فيه أن عمان بعد أن إستقرت داخلياً سوف تتجه إلى ترسيم حدودها الشمالية ، لتحديد المناطق المُختَلف عليها خصوصاً واحة البريمي ؛ ذلك أن الخلاف ليس على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية إذ أن معظم الحدود مُتفَق عليها بإستثناء هذه الواحة (\*).

وكانت مجلة و ايفنتس به "Events" قد كتبت تحت عنوان وحرب المستشارين به المنافية المحرب المستشارين به المنافية عن ترسيم الحديد بين السعودية والإمارات العربية المتحدة . فأقاضت في الحديث عن تاريخ المنطقة منذ سنة ما منهبت إلى موضوع الحدود فنشرت تفصيلاً للإتفاق بشأنه مشيرة إلى أن من قام بالمجهود الكبير في الوصول إلى هذا الإتفاق ، هو مهدي التاجر .. وإلى وجود خطأ في ترسيم الحدود بعد الإتفاق كان نتيجته ضم بعض الأراضي العمانية إلى الملكة العربية المعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

<sup>(</sup>۱) ايفنتس ، في ١٩٧١/١٠/١٠ .



<sup>(</sup>٠) راجع و الفايننشال تايمز وفي ١٩٧٦/١١/١٧ .

ولا يخفى بالطبع ما يرد في ثنايا مثل هذه المقالات من دس وإثارة للحساسيات لأن الحديث عنها يستتبع بالضرورة الواوج إلى مناقشة قضية التجنس في دولة الإمارات ، وإلى موضوع قبائل الشحوح المتواجدة في رأس الخيمة .. وإلى محاولات إبراز نقاط الخلاف وتجسيدها .

وما يحدث عادة في كتابة الموضوعات ذات الطابع السياسي هو محاولة الصحف البريطانية إيراد خلفيّات تاريخية يتم فيها تشويه أحداث التاريخ ، ووصف عرب المنطقة بالقراصنة ووصفها بأنها « ساحل القراصنة » والقول كمثال بأن:

لا أسرة القواسم إشتهرت شهرة واسعة واكتسبت صيتاً سيئاً كقوة بهرية كبيرة في منطقة الخليع ، وكان أسطول تلك الأسرة مصدر رعب لسفن أثرياً التجارة بسبب أعمال القرصنة »(١).

هذا وتتبنى الصحافة البريطانية مُهمّة التلويح بالتهديدات الأمريكية في ثنايا ما تكتبه عن الأحداث الداخلية في منطقة الضيع، كما تحاول الإيهام بخطورة الموقف، والتخوّف والقُلُق السائد في (١) هنا لندن، فبراير ١٩٨٠، ص ١٢ ، مُقال بعنوان و أصول دولة الإمارات العربية المتحدة ».



وعلى سبيل المثال ما نشرته جريدة « هيرالد تربيون » تحت عنوان « الإضطرابات سوف تتركز في مضيق هرمز (١) .

هذا وتعنى المتحافة البريطانية بإنعكاسات الأحداث العالمية على المنطقة العربية ، كما تعنى بالشئون الداخلية وتأثرها بهذه الأحداث ، ويتمثل ذلك فيما نشرته « الفايننشال تايمز » تحت عنوان « كيف يستفيد معيدر التصدير بسور دبي من التناقش الإيرائي » ويستعرض هذا المقال كيف إستفائت دبي من أحداث إيران في تجارتها ، وقد جاء في هذا المقال ما نصة :

« إن بإستطاعة دُبي دائساً العودة إلى ممارسة فجارتها القديمة فيسا إذا نفذ النفط ، هذه التجارة التي تعتبرها الحكومات المجاورة تهريباً، بينسا براها المسئولون في دُبي بهورة أفرى ثوعاً من إعادة التصدير .... » .

« وقد على أحد المراقبين على ذلك قائلاً: عندما تحدث أي ثورة أو فوضى سياسية في أي من الهند أو إيران أو باكستان فإن دُبي تحصد

الأرباع .... » .

<sup>(</sup>۱) ميراك تربيون ، في ۱۹۷۹/۱۲/۲۲ .



لا ومنذ الثورة الإيرائية وإعصائيات عكومة دبي تُظهر إرتفاعاً صغيباً في التجارة ....

« وتعتسد معظم الأسساء الكبيرة في دبي واعليها إيراني الأصل على هذه التجارة »(١).

وتناوأت هذا الموضوع أيضاً مجلة و الميد ، وهذه المجلة بالذات كان لها النصيب الأكبر بين المنطق والمجلات البريطانية التي تهتم بمناقشة الشئون الظيجية في أدن تفاصيلها المتعلقة بالشئون الداخلية لكل دولة(\*).

والحقيقة أن المحور الأضير الذي نكرناه سلفاً والذي لا يرد نكره كثيراً في الصحف البريطانية هو إحقاق اليهود في أرض فلسطين ، فهو ما لا تُركّز عليه صحف الملكة المتحدة إلا بصفة عابرة في المجلات المتخصصة التي تورده وكانه معلومات بديهية ، وكمثال مجلة « عالم المعرفة » التي أوردت موضوعاً بعنوان « إسرائيل ارض الميعاد » تحدثت فيه كخلفية تاريخية لدولة إسرائيل وكانه دعاية صريحة لها(\*\*) . والواقع أن عدم الإهتمام

<sup>(\*\*)</sup> راجع عالم المعرفة "World of Knowledge"، العسدد ١٣ ، نمي ١٣ . ١٣ . ١٩٥٠/٤/١٩



<sup>(</sup>١) الفايننشال تايمز ، في ١٩٨٠/٢/ من ٦ .

<sup>(\*)</sup> ألميد ، في ١١/٤/-١٩٨ ، مايو ١٩٧٩ ، ١٢ مَارَس ١٩٨٠ .

بهذا الأمر يتناقض وتاريخ بريطانيا ، التي منحت اليهود هذا الحق من البداية .. ولكن الصحافة البريطانية لا تُركِّز عليه حالياً بشكل مباشر .. إلا أنه في ثنايا تناولها لأي حدَث يُشتَم هذا الإحقق .. ويرد وكأن حديث لا جدال حولها .

هذا وقد كان لي شرف إعداد دراسة ميدانية وتحليلاً لمضمون الصحافة البريطانية فيما تنشره حول صورة عرب الخليج بالذات (\*) ومن خلافها إطلَعتُ على كُم هائل مما تنشره الصحف البريطانية على إختلافها كصحف صفوة ، وصحف شعبية ، وخلصتُ إلى عدة نتائج حول الفروق في الرؤية الصحفية البريطانية لنا ، والسورة الذهنية المنطبعة لدى الشعب البريطاني ، حول عرب الخليج بالذات ، فوجدتُ أن صحف الصفوة تتناولهم بموضوعية ، حيث يتم هذا التناول من خلال موضوعات جادة عادةً .. في حين أن الصحف الشعبية أو ما يُسمى بع صحف النفاية » تُسيء إليهم كثيراً ، إذ نتناول أموراً شخصية ، وتُركّز على المساويء والفضائح ، وهذا الأمر ليس جديداً عليها ، فهي صحف صفراء تبحث غالباً عن هذه النوعية من الأخبار الطريفة ، حتى بالنسبة للبريطانيين أنفسهم ، وليس العرب فقط .

<sup>(</sup>ه) أطروحة أنيل درجة الدكتوراه في المستافة من جامعة القاهرة - كلية الإعلام ، أكتربر ١٩٨٨ .



كما خلصت إلى أن الصورة الذهنية المنطبعة لدى البريطانيين عن عرب الخليج ، صورة طيبة ، إذ أنهم مقبولون في معظم العلاقات الإجتماعية – كالصداقة والجيرة والزواج والزيارة .... وما إلى ذلك ، خاصة بالنسبة لمن عاشوا فترة في المنطقة ، ويعرفون أهلها عن قرب، ويقوم ونهم بموضوعية ، إذ يذكرون المحاسن والمساويء ، ولا يركنون على جانب واحد من الصورة .

كذلك إهتم بهذا الموضوع - صورة العرب في الصحافة البريطانية - باحثاً آخر هو الدكتور حلمي خضر ساري (\*) ، إذ كانت أطروحته لنيل درجة الدكتوراه بمثابة دراسة إجتماعية ، تتبعت الصورة من زمن الحروب الصليبية إلى القرن التاسع عشر ، ثم القرن العشيرين ، من خلال الأدبيات الأكاديمية والتعليمية أ، والكُتب التعليمية الشعبية ، وكُتب التاريخ والعلوم الإجتماعية المُقرَّرة للتدريس ، ثم في وسائل الإتصال الجماهيرية والتليفزيون .

وقد تعرضت الدراسة لحربي يونيو ١٩٦٧ ، وأكتوبر ١٩٧٣ ، ثم المبادرات السلمية وأثرها في تشكيل الصورة .. وهي على أي حال دراسة جديرة بالمطالعة .

<sup>(\*)</sup> منشورات دراسات الوحدة العربية - سلسلة أطروحات الدكتوراه رقم ١١، و مسورة العرب في صحافة بريطانيا - دراسة إجتماعية للثبات والتغير في مجمل الصورة ».



# « الصحافة الأمريكية »

من خلال مُطالَعة عينة عشوائية من المسحّف والمجلات الأمريكية خلصنا إلى أن محور إهتمام الصحافة الأمريكية المكتوبة عن العرب، هو تشويه صورتهم ، في مقابل تمجيد إسرائيل ، كنتاج عام لكل ما يكتب عن الشئون الشخصية وعن السعوبية ، وسياسة الأسر الحاكمة في الخليج ، وعن آثار الثورة الإسلامية ، وعن الإشارة إلى الذُعر العام في الخليج من جراء قيام الثورة الإيرانية .. كل ذلك يُوظُف لخدمة القضية السياسية الأم التي يهتم الإعلام الأمريكي ككل بشحن المواطنين الأمريكيين بالنسبة لها ضد العرب ، ومع إسرائيل على طول الخُط ، وذلك حـتى يتسنى لأمريكا دعم إسرائيل بشتى الوسائل دون إعتراض ما من أي هيئة برلمانية أو شعبية .. فالكل مشحون ضد العرب ، ومع اليهود كافراد ، وكأمة على مستوى الفهم الشخصي ، أو السياسي .

والصّق يُقال أن الصحافة الأمريكية قد نجحت إلى حد كبير - في غياب الإعلام العربي المدروس - في وضع العرب كقوم في صورة سيّئة ومُشوّفة في ذهن المواطنين الأمريكيين ، وذلك بإتباع أساليب شتى ، يحكمها بالأساس فهم ووعي إعلامي بكيفية توجيه الرأي العام ، فالصحافة الأمريكية تختار الوقت المناسب تماماً للترويج لأي فكرة ، متمشية مع الأحداث ، كما أن الصياغة الصحفية



تخدم الفكرة من حيث إختيار الألفاظ السلبية والسيئة دائماً، في مقابل إختيار العبارات والصفات الإيجابية بالنسبة لليهود عامة، وإسرائيل خاصة، في مقارنة مباشرة أحياناً، وغير مباشرة أحياناً ، في مأرنة مباشرة أحياناً ، وغير مباشرة أحياناً ، في .

كما أن إختيار مكان نشر المادة الصحفية يترتب عليه أيضاً الوصول إلى الهدف ، فعلى سبيل المثال تُبرز الأحبار المسيئة للعرب ، وتُنشَر في الصفحات الأولى وبعناوين مُلفِتَة للنظر ، في حين يُراعى عدم إبراز ما يشين إسرائيل من أخبار .. ناهيك عن إستخدام الكاريكاتير كأسلوب عميق التأثير ، يعمد إلى التشهير بالعرب ، ويؤتي نتائج أفضل مما تأتي به مئات الأخبار والمقالات .

وتُركِّز الصحف الأمريكية على السعودية بالذات أكثر من غيرها فيما تكتبه عن العرب ، سواء على المستوى الشخصي أو السياسي ، ونورد فيما يلي نماذج لما تكتبه الصحف والمجلات الأمريكية عنها في مناسبات عديدة ، منها حادثة مكة وإرتباطها بثورة إيران ، ومنها إنتاج فيلم « موت أميرة » ، وكلها فُرَص تنتهزها صحف أمريكا ، وتستغلها أسوأ إستغلال ، سواء كسرد خبري مغرض ، أو كتحليل لخلفيات الأحداث . وكمثال لذلك ما كتبته والنيوزويك » مُستغلة خبراً عن المرض المفاجيء للملك الراحل خالد ،



بالملكة العربية السعودية ، الذي يتضبح من تحقيق مطول جاء فيه :

« جعلت احداث إيران وافغانستان المملكة السعودية بمثابة الدعامة الأساسية لأمن المعسكر الغربي في المنطقة العربية ، ولقد وضعت هذه الأحداث السعودية تحت المجهر الدولي »(١).

ويخوض المقال في الحديث عن الأمن السعودي الذي إهتر أ كأسطورة ، وإلى أن النظام السعودي ه ش ، وإلى موضوع خلافة الملك خالد ، والحوادث الشيعية في المنطقة الشرقية من السعودية والتي كانت من آثار الثورة الإيرانية وإذاعتها التي تبث للخليج ، كما يشير إلى الفساد المستشري في السعوبية على أنه أكبر خطر يهدد العائلة السعودية الحاكمة ، والذي كان نتيجة من نتائج البترول والثراء الفاحش لثمانمائة أمير سعودي ، ويشير إلى فضائح وعمولات يتقاضاها الأمراء لتسهيل عقد صفقات مع شركات مقاولات عالمية .

هذا وقد كان إنتاج فيلم « موت أميرة » دافعاً ثانياً للخوض في السياسة السعودية والإسامة إلى الأسرة الحاكمة فيها ، وتناولها من السياسة السعودية والإسامة عنوان « الدعاية الأمنية المزعومة (١) نيوزويك ، في ١٩٨٠/٢/٣ ، تحت عنوان « الدعاية الأمنية المزعومة لأمريكا».



بكل سوء .. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كتبت مجلة « تايم » الأسريكية تحت عنوان « مسرمية موت تُعكر صفر عائلة مالكة » ، مقالاً جاء فيه :

«إن الذي اغضب السعوديين إلى جانب عرض الفيلم الذي يتضبن بعض الحقائل الإجتساعية والتاريغية المجهولة هو الطريقة التي صورت بها حياة نساء العائلة المالكة . إذ يصور الأميرات العربيات كمنفقلات ليس لهن من هم سوى مشاهدة التليفزيون ، وسلام موسيقي الرقص ، وممارسة الجنس المهرم .... كما تظهر بنات العائلة المالكة وهن يقطعن الصعراء في سيارات ليسوزين بعثاً عن علاقات غرامية عابرة »(۱) .

ويشير المقال – المُدعُم بالصور لمقتل الأميرة – إلى إضطراب العُلمَات بين السعودية وكل من بريطانيا وأمريكا ، بسبب هذا الفيلم .. ولا يخفى ما في هذا المقال من إشارة إلى أن الفيلم يصور واقع الحياة في السعودية ، بل إن بعض المسحف الأمريكية الأخرى عمدت إلى الإشارة إلى أن الفيلم قد تم عرضه على ٥٠ من الخبراء (١) تايم ، في ١٩/٥/٥/١٩ .



في الحضارة العربية والإسلامية فقالوا بأن الفيلم « مترازن ومساس »(١) .

هذا وتهتم الصحافة الأمريكية برصد أثار الثورة الإيرانية على البلاد العربية ، وتصويرها على أنها أثارت الرُعب في المنطقة المحيطة بإيران ، وعلى سبيل المثال ما نشرته « نيوزويك » تحت عنوان « خليج المخاوف » متناولة إنعكاسات الثورة الإيرانية على دول الخليج ، مُصوررة أنها أدت إلى زيادة إهتمام شيوخ الخليج بمصالح وأماني شعوبهم ، دون إغفال للإشارة إلى أن السعودية كانت أكثر البلدان العربية تأثراً بهذه الثورة . فيُشير إلى أن البحرين قد منعت بيع لحم الخنزير – وهي الدولة الأكثر تحرراً في الخليج – وذلك نظراً لتخوف الحكومة البحرينية من بوادر الثورة الإسلامية .. كما يقول المقال بأنه :

«على إستداد منطقة الخليع اخذ الحكام الذين طالما إعتبروا انفسهم مُطلَقي السلطة ، يُدرِكون بشكل واضع عدم قدرتهم في وجه القوى الراديكالية الداعية إلى التغيير . فعلى حد قول احد المُعللين المُلمين بقضايا الشرق الأوسط فإن الجميع يعلمون بان المنطقة قابلة

<sup>(</sup>۱) نيوزويك ، في ۱۹/٥/٥/۱۹ ، ص ٥٨ .



للإنفيار ه(١) .

ولا يخفى ما يتضمنه مثل هذا القول من تكريس لصفة وسلطوي »، التي يصم بها الغرب العرب جميعاً ، ناهيك عن الحديث عن سوء توزيع الثروة في العالم العربي ، وفي دول النفط بالذات .

ويشير المقال إلى إجراءات توزيع الثروة في الكويت عن طريق تكثيف الضمات المنوحة المواطنين.

ويشير إلى سمة و إستعراضي ومن خلال الحديث عن تفكُّك عرى إتحاد الإمارات ، التي يقول عنها :

لا متى عهد قريب لم يكن بين المشينات السبع التي تتالف منها الإمارات العربية المتعدة أي شيء مشترك ماعدا الإسم ...

لا إن التقاوت يين المشيفات ، ورملات الإستعراض الشغصي للشيوخ نتع عنها التناقس على بناء المطارات والمشاريع العناعية، كذلك التناقس على طريقة إدارة البلاد ٣٠٠).

وجدير بالنكر أن هذه النغمة مازالت سائدة حتى منتصف



<sup>(</sup>۱) تبوزویك ، في ۱۹۸۰/۲/۲ ، مس ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) تقس للرجع السابق . أ

عقد التسعينيات ، وهي الإيهام بأن إتصاد الإمارات هش وسوف ينهار ، وأنه لولا وجود سمو الشيخ زايد لتداعى ، وكلتها أمنية يتمناه الغرب لأنجح تألف عربي .. وحمداً لله أن خاب ظنهم على مدى عقدين أو يزيد .

هذا ويشير نفس المقال إلى إهتزاز نظرة دول الخليج بالنسبة السعودية بعد حادث الحرم المكني ، حيث بدأوا يشعرون أن الحكام السعوديين فقدوا سيطرتهم ؛ نتيجة لإبتعادهم عن شعبهم ، ونتيجة « للتفارت الكبير في توزيع التروة ما بين فقر مدقع راستهلاك غير منطقي » .. ذلك إلى جانب تخوف دول الخليج من إمتداد الثورة الإسلامية ، الذي وصل إلى حد إمكانية وصفه « بالكابوس الذي لا يُرجع أنه سيزدل » .

كما تشير مجلة أمريكية أخرى إلى إمكانية أن تكون السعودية إيران ثانية ، وذلك في مقال يحمل عنواته هذا للعني :

« العربية السعودية - هل تكون إيران التالية! »(١) .

وقد تناول هذا المقال إشارة إلى خلفيات حادثة الحرم، كما تحدث عن العلاقة الخاصة بين السعوبية وأمريكا وإستجابتها لمطالبة

<sup>(</sup>۱) ريدر ديجست ، مايو ۱۹۸۰ ، ص ۲۸ : ۷۶ ، يظم كارل روان .



الرئيس الأسبق كارتر بزيادة ضَع البترول رغم ما يكنّه السعوديون له من بغض .. وإشارة إلى أن الإستجابة الدائمة لواشنطن ، قد تكون سبباً في ضيق بعض أفراد الأسرة الحاكمة وثورتهم .

وعدى عن الخوض في السياسات العربية ومحاولات الإيهام بتفاقم الخوف في المنطقة ، وما فيها من سلبيات سياسية ، يرد أيضاً في الصحف الأمريكية إساءات شخصية كثيرة في إطار الحديث عن السياسة ، فعلى سبيل المثال ما جاء في المقال المنشور في « الريد ردايجست » السالف ذكره مثل القول بأن :

« ضغامة الدخل من النفط أدت إلى إنتشار الفساد في السعودية كما سبس أن أدت في إيران ، حتى بين أفراد العائلة المالكة نفسها .. فهناك تقارير حول زيادة البغاء في السعودية ، وكذلك حول قيام المسلمين بشرب الخمور ، وحول تصاعد نسبة الجرائم »(۱) .

كما تشير مجلة أمريكية أخرى إلى مدى الإسراف العربي وذلك تحت عنوان « ليلة عربية بـ ١٠,٠٠٠ جنيه استرليني »(٢)

<sup>.</sup> ۱۲ من ۱۹۸۰/۱/۱ ، من ۱۹۸۰/۱/۱ ، من ۱۹۸۰/۱/۱ ، من ۱۳ (۲)



<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق.

أشارت فيه إلى دعوة أحد الشيوخ للفرقة الموسيقية المسماة وهوب هورية والإحياء ليلة رأس السنة الميلادية في أحد الفنادق التي يملكها شخصياً وقد دفع مبلغ العشرة آلاف جنيه أسترليني مقابل عزف الفرقة لمدة خمس ساعات فقط وقضاء ٢١ ساعة فقط خارج وطنها ورفع اثرياء النقط العرب كل المهاريف وعلى حد تعبير المجلة.

وفيما عدا النيل من الشئون الشخصية .. نجد أن المجلات الأمريكية تعمد أيضاً إلى السخرية من الدين الإسلامي ، خاصة بعد ما بدأ المد الثوري الإسلامي يشتد .. ذلك إضافة إلى محاولات نشر النزعات الإلحادية ، من خلال المقالات الفلسفية ، ومن خلال فن الكاريكاتير كأسهل السبل ، وأقصرها ، وأكثرها تأثيراً .. وكمثال لذلك ما تنشره مجلة « بانش » من نكات متطرفة تمس الأديان عامة والأنبياء وحتى وجود الله ، بأسلوب ساخر يصور أن الله يمكن خداعه (\*)

كما تعمد إلى الإساءة إلى العرب من خلال الكاريكاتير أيضاً وكنموذج تصويرهم ككلاب حراسة على أوطانهم وأرضهم بعد رفع العلم الأمريكي عليها بخديعة من كارتر الذي يُصور مُرتديًا الغترة العربية والعقال(\*\*).

<sup>(\*)</sup> بانش ، في ١٩٨٠/١/١٦ ، ص ٧٨ ، ١٤ .

<sup>(\*\*)</sup> بانش ، العدد نفسه ، ص ۹۷ .

وفي مقابل كل ما تنشره الصحافة الأمريكية مسيئة إلى العرب في شئونهم السياسية والشخصية بما يمس تقاليدهم ، ومُقداستهم ، تنشر الصحف الأمريكية كل ما يوحي بعظمة اليهود وعظمة الدولة الصهيونية عسكريا وسياسيا ، وكل ما من شأنه إثارة التعاطف مع اليهود .. وحصولهم على التأييد العالمي . وذلك برسم صورة جيدة لهم ، في مقابل رسم صورة مُشوقة للعرب . وتمتليء الصحف والمجلات بوصف الضعف العربي ، ويتم ذلك بتمجيد القدرة العسكرية الإسرائيلية في مقابل ما يُنشر عن أعداد الجيوش العربية وقدراتها المتخاذلة حتى عن حماية أراضيها وثرواتها .

ذلك عدا عما يُكتب عن السياسة الداخلية لإسرائيل ، وما تتسم به من ديمقراطية وحرية ، في مقابل ما يُكتب عن الدول العربية، ونظم الحُكم فيها التي تتسم بالقبلية ، وتسيير الأمور فيها ، الذي تُحركة نزعات فردية أو علاقات أسرية ، وعشائرية ، ناهيك عما توصف به نُظم الحُكم العربية من فساد – كما سبق إيراد نماذج لذلك – بالإضافة إلى محاولات إستثارة العواطف تجاه اليهود بإعادة نكر تاريخهم مع النازية ، وما تعرضوا له من مذابع جماعية ، ومحارق بشرية ، وما قاسوه من ويلات ونكبات على مر العصور (١) .

بذلك نكون قد إست عرضنا بعض مما تنشره المحكف

<sup>(</sup>۱) نیوزویك ، فی ۱۹۸۰/۲/۱۰ ، ص ۲۸ .



الأمريكية كنموذج لما يُسيء إلى العرب ، ويسوهم في حياتهم السياسية والشخصية ، وما يمس عاداتهم ومقدساتهم .. وذلك في إطار الدراسة الشاملة لصحافة أربعة دول غربية هي فرنسا ، وألمانيا ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية .

هذا ولابد من التنويه إلى أن دراسة الصحافة الأمريكية قد جاءت مختصرة إلى حد ما ، قياساً بحجمها ، كعدد صحف ، ومدى إنتشارها ، وكميات توزيعها داخل الولايات المتحدة ، وفي شتى أنحاء العالم .. ولعل إتجاهنا إلى الإختصار قد كان له ما يُبرر في نظراً لأن ما تنشره يتركز في نقاط قليلة تدور كلها حول محود واحد هو التعصب الأمريكي ضد العرب ، المتأثر بالدعاية الصهيونية ضدهم .. ومن منطلقات محددة الإهتمام بالمنطقة العربية ، ومنطقة الشرق الأوسط لحساب إسرائيل .. والرغبة في توفير الطاقة .. والنفوذ إلى المنطقة العربية ، والهيمنة عليها بهذا المفهوم .

كذلك جاء المبحث الخاص بالصحافة الأمريكية مختصراً لوجود دراسة جيدة للإعلام الأمريكي مع التركيز على الصحافة بعنوان و الإعلام الأمريكي والعرب و من إعداد دكتور / أدمون غريب .. ضمنها شرح واف لأساليب الإعلام الأمريكي في قولبة الشخصية العربية داخل نمط ثابت في أذهان الشعب الأمريكي خدمة للأهداف الصهيونية ... كذلك تضمننت تحليلاً لأسباب نجاح



الإعلام الصهيوني ، وفشل الإعلام العربي في تغيير الصورة العربية المشوهة .. مع رسم للخطط الإعلامية القصيرة المدى ، والطويلة المدى التي تُمكُننا من تغيير صورتنا لدى المواطنين الأمريكيين .

هذا ويمكننا القول دون مبالغة بأن الإختصار كان واجباً أيضاً لأنه مجرد إضافة إلى عديد من الدراسات القصيرة والأطروحات الجامعية التي تناولت بالدراسة صورة العرب في الإعلام أو في الصحافة الأمريكية ، نشير هنا إلى بعض منها لمن يريد الإستزادة في هذا المجال .

ونخصُ بالذكر رسالة الدكتوراه الخاصة بالراحلة المحومة الدكتورة نادية سالم خبيرة ورئيسة وحدة بحوث الرأي العام والإعلام السابقة بالمركز القومي البحوث الإجتماعية والجنائية بالقاهرة والتي تحمل عنوان « صدورة العرب والإسرائيليين في الولايات المتحدة الأمريكية ه(\*) . والتي خلصت فيها الباحثة إلى أن الصحافة الأمريكية حرصت على رسم صورة مُشوهة العرب ، في مقابل صورة جيدة للإسرائيليين ، وقد قارَنَت الباحثة بين الصورتين وأثر الحروب الكبيرة ، وتغيير القيادات على هذه الصورة ، ورأت أن لنتائج الحروب آثار بالغة في تغيير الصورة الذهنية ، حيث كانت نتائج

<sup>(\*)</sup> منشورات معهد البحوث والدراسات العربية للتربية والثقافة والعلوم ، عام ١٩٧٨ .



حرب يونيو ١٩٦٧ أحد الأسباب التي ألصقت بصورة العربي العديد من الصفات السيئة .. كما أن لانتصار أكتوبر ١٩٧٣ أثره أيضاً في تحسين الصورة العربية خاصة الصورة المصرية .. بينما ظهرت صور فرعية للإنسان العربي منها صورة الفلسطيني الذي وصف بع الإرهاب والتعصب » وكم من الصفات الذميمة . كذلك ظهرت صورة أخرى فرعية للعربي الخليجي أو النفطي .. ألصقت بها عدة صفات أخرى فرعية للعربي الخليجي أو النفطي .. ألصقت بها عدة صفات سيئة منها : « الإبتراز والثراء المفاجيء ، والسفه والإسران » ، إلى آخر قائمة الإساءات التي درجت الصحافة الأمريكية على ذكرها .

ولعلّه ليس مُستَغرباً أن تُركُز الصحافة الأمريكية ، أو الصحافة الغربية بوجه عام ، على الإنسان الظيجي بالذات ، من مُنطلَق أنه صاحب ثروة للغرب مطامع فيها ، ويحسدونه عليها ، ويشعرون أنه ليس أهلاً لإمتلاكها ، أو التحكم فيها لمجرد وجودها في أرضه .

كذلك ليس من المُستغرب أن يحظى الإنسان الفلسطيني بكم من الإهتمام الإعلامي الغربي ، من مُنطلق أنه صاحب قضية – أو طرف في قضية – للغرب دور مؤازر للطرف الآخر فيها ، أو مؤيد لعدوه .. خاصة وأن هذه القضية هي لُب قضية الشرق الأرسط ، التي تؤرِّق العالم منذ ما يزيد على ربع قرن .



وعوضاً عن الإسترسال في إستعراض نتائج دراسة الدكتورة نادية سالم نُشير فيما يلي إلى بعض الدراسات القصيرة التي تناولَت الصحافة الأمريكية ، وصورة العرب فيها .. ومنها على سبيل المثال لا الحصر : بحث الدكتور جاك شاهين عن « وسائل الإعلام الأمريكية والهورة النمطية للعرب » ، ودراسة دكتور وليد خدوري «النفط وأجهزة الإعلام الغربية » ، ودراسة دكتور محمد الرميحي «صائعر صور عرب الخليج » ، ودراسة دكتور أدمون غريب المشار إليها سلفاً .. وكلها بحوث قُدِّمَت إلى ندوة الصحافة الدولية لعام ١٩٧٩ في اندن .. وقد طبيعت غيما بعد في الصحافة الدولية لعام ١٩٧٩ في اندن .. وقد طبيعت غيما بعد في العربية والإنجليزية .

ولعله من الضروري هنا عمل مقارنة مُختصرة أو خلاصة لما قدمناه عن الصحف الغربية في الدول الأربع قبل أن نُشير بإيجاز أيضاً إلى دور الصحف العربية المُهاجرة في إمداد الصحف الغربية، بمادة غزيرة تساعدها في مهمتها في تشويه الصررة العربية .. وأيضاً ما تنشره صحف بعض الدول الصديقة ، وما ترسمه كحدود وملامع لصورتنا العربية ، وتُقيد منه الصحف الغربية في حملتها ضعنا .

<sup>(\*)</sup> الإعلام الغربي والعرب ، منشورات وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة .



## الذلاصة

في نقاط مُحدَّدة نورد فيما يأتي ما خلصنا إليه بشأن صورة العرب في الصحافة الغربية بغرض تحديد الأساليب الإعلامية المُتبَعة ضدنا كأمة عربية إسلامية ، وكشعوب ودول مُنفردة ، وحتى كأشخاص ، ليكون التخطيط الرد على هذه الإفتراءات وضحد هذه الأكانيب على نفس العرجة ، وبما يلائم حجم وأسلوب الحملة ، من صحافة دولة إلى أخرى ، فليس المهم هو قطع أو طمس ، أو منع هذه المواد الصحفية من التداول داخل الوطن العربي ، بل المهم هو التصدي لهذه الحملات خارجياً بما يناسبها وبنفس أفتها .

وقبل البدء في ذلك لابد من القول بأن القاسم المُشترك بين صحافة الدول الأربع في إساعتها إلينا هو:

- \* تناول الشئون الشخصية العربية بالسخرية .
- \* التهكُّم على أساليب الحكم العربية وعلى تسبير الأمور الدلخُلية .
- \* التركيز على الملكة العربية السعوبية كتموذج للنول العربية والإسلامية .

وحول هذه النقاط تدور معظم الكتابات الصحفية في الدول الأربع ، بينما نجد كمثال أن :

\* النّيل من الإسلام كتاريخ ، وكمّد ثوري مُعاصر ، تُركّز عليه المسحافة الألمانية والإنجليزية على وجه الخصوص بشكل بالغ

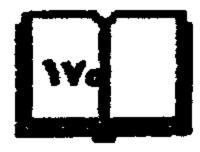

التعصب ، بينما لا نجد له أهمية كبيرة فيما تنشره صحف فرنسا وأمريكا .

### كذلك نجد أن:

\* تمجيد إسرائيل وإحقاق اليهود في الأرض العربية .. هو قاسم مُشترك بين الصحُف الألمانية والأمريكية ، وذلك يتناسب والتأبيد الأمريكي لإسرائيل، بينما يتناقض وكراهية الألمان التاريضية لهُم، وإن كان من الممكن إعتباره رد فعل لعُقدة الشعور بالذنب التي يشعر بها الألمان حيال اليهود ، نتيجة لما مارسوه ضدّهم من تعصُّب بشيع وإضطهاد شديد .. ذلك في هين أن الصحُف الفرنسية تهتم فقط بتُتَبُّع أخبار الصراع العربي الإسرائيلي .. وبأتي ذلك بكثير من الموضوعية تناسُباً مع الخَط السياسي الفرنسي السائد للتقرّب من العرب – خاصة عرب النفط – وإقامة علاقات إقتصادية وثقافية معهم والحصول على البترول في مقابل الإعتراف بالدُق الشرعي للفلسطينيين ، وتخفيف حدَّة التحيُّز ضد العرب في قضيتهم الأساسية . كما نجد أن الصحافة الإنجليزية لا تهتم كثيراً بهذا الأمر بحيث تُظهر تحييزاً واضحاً البيهود رغم أن بريطانيا هي أساساً التي منحت البيهود حق إنشاء وطن لهُم في فلسطين ، وإنما نجد تكريساً لهذا الحُق في المنحافة الإنجليزية في المجلات المتخصصة وبوائر المعارف وما

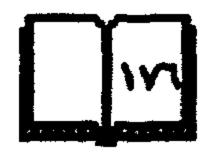

#### تنشره من بوريات .

أما عن النقاط المُشتركة بين الصحف الغربية جميعاً فنورد فيما يلي الأساليب المُتُبعّة في تأكيد كل منها ، والتي تعكس إهتمام الغرب بتشويه الصورة العربية .. والإهتمام برصد كل ما من شأنه تكريس هذه الصورة من شئون عامة وخاصة ، ومحاولة الربط بين كل منها في المقالات والتحقيقات ، التي تُجرى عن البلاد العربية ، والتغطيات الإعلامية لأحداث المنطقة ، وفي التَتبعُ الإخباري الذي يعمد إلى تلوين الأخبار بما يخدم الهدف الأساسي وهو تشويه الصورة العربية في ذهن المواطنين الغربيين في أوروبا وأمريكا .

### ومن هذه الأساليب:

- التهكُّم على أساليب الحكم العربية المُتَّسمَة بالقبليَّة .
- التركيز على المسائل الشخصية التي تمسُّ القيادات العربية.
- الترويج لبعض الفضائح الظُّقيَّة المُتَّصلِّة بالنساء العربيات (السرقة والإنجراف) .
  - نشرُ الأخبار التي تعكس الإسراف العربي ، والبذخ الجنوني .
- تدعيم الأخبار الشخصية بصور ، وإستخدام فن الكاريكاتير ، كاستخدام فن الكاريكاتير ، كاسلوب تشهير أكثر تأثيراً .
- نشر العديد من الأخبار السياسية والعسكرية العربي في توقيت لا

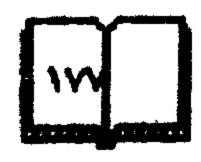

## يخدمها إعلامياً .. بل قد يُسيء إليها .

- التركيز على تصريحات المسئولين العرب بشأن النفط وأسعاره ، وبشأن القضايا العربية ، مع إختيار عبارات مُبهَمة أو مبتورة من التصريحات لتكون عناوين جذّابة .
- نشرُ ما من شأنه أن يُثير العرب داخلياً على قيادتهم بسبب سوء توزيع الثروة .
- التركيز على الخلافات العربية فتضخيمها ، وإثارة الحساسيات بين الأشقاء بتأصيل هذه الخلافات تاريضاً .
- المزج بين الماضي ، والحاضر ، والواقع والمُبالَغَة في كل ما يُكتّب عن العرب ، بحيث تُدُس المفاهيم الخاطئة وسط الحقائق .
- مُحاوَلَة تشويه التاريخ العربي فيما يكنّب كخلفيات الموضوعات الأنية .
- تعمد التركيز على المساويء ، وذكر السلبيات وإغفال كل وجه إيجابي .

أما عن النبل من الإسلام كجانب هام أيضاً يُتُخذُ منفذاً للإساءة إلى العرب، فتدور الإساءة من خلاله حول عدة نقاط هي:

- \* التشكيك في الإسلام كرسالة سماوية .
  - \* الإساءة إلى نبي الإسلام ( صلعم ) .
- \* التبكم على العبادات وأساليب العقاب الإسلامية وحقوق المُسلم



### (كتعدد الزوجات).

- \* تصوير الإسلام على أنه سبب تخلّف العرب حالياً ، وأنه بداية تاريخهم .
  - \* التخويف من المد الثوري الإسلامي.
- \* تصوير الإسلام كدين خاوي من أي مضمون ، والسلمين كقوم شعارات أبعد ما يكونوا عن تنفيذ تعاليم دينهم .

وتأتي في النهاية الصورة التي نجحَت الصحافة الغربية بالتعاون مع الإعلام الغربي علمة في رسمها للإنسان العربي على أنه إنسان:

مُتَخَلِف ، مُخادع ، إرهابي ، يهتم بملذاته إلى حد الإسراف ، مُسرف إلى حد الجنون ، عاشق المال والمُقامَّرة به ، أفَّاك لا يُؤتَمَن ، يُغلِّب المصالح الشخصية على المصالح العامة ، لص مُبتَذ ، جبان مُتخاذل ، جنسي نهم مولع بالنساء ، وساذج إلى حد العلاقة .

أما عن المحور المُقابِل الكل ما سبق وهو تمجيد إسرائيل وإحقاقها في الأرض العربية ، فذلك ما لا نجد داع لتفنيده لأنه ضد لكل ما سبق .. ومحاولة لتمجيد قوم في مقابل الحط من قوم آخرين. وعوضاً عما سيأتي بينه تفصيلاً في الباب الثاني نشير هنا



فقط إلى إمكانات التصدي للحملات الإعلامية المرجّبة ضد العرب من خلال ترشيد السلوك العربي في الخارج - كواجهة للعرب - لأنه يقع تحت سمع وبصر الصحفيين الغربيين، كتصرفات فردية ، وكتصريحات رسمية ، وبعدها نقول أنه يُمكننا تغيير الصورة العربية المعكوسة في الذهن الغربي من خلال إعلام خارجي قوي ومدروس ، مُدعم بتصرفات رشيدة تؤكّدة .





## « الشئون العربية في صدافة الدول الصديقة »

إذا كانت الشكوى مُرَّة من الإساءات المُتكرِّرَة للعرب، وتناول الشئون العربية بإغراض في الصحف الغربية ، إن لم نقل في كل وسائل الإعلام الغربية – فإن الشكوى تكون أكثر مرارة من إساءة تلحق بنا في صحف ووسائل إعلام بعض الدول المُجاورَة والصديقة ، والتي يحظى مواطنوها بحسن الضيافة العربية كوافدين إلى المنطقة العربية .. ذلك ناهيك عن الإساءة للعرب في الصحف العربية نفسها كحملات مُتبادلة .. وفي الصحف العربية المُهاجِرَة .

لذا فقد رأيت لزاماً علي أن أتناول الأساليب التي تُناقَش بها شئوننا العربية في صحافة دولتين صديقتين هما : « إيران » و«الهند» ، والصورة التي تعكسها هذه الصحف عن العرب عامة ، وعن عرب الخليج خاصة .. والتي تتميَّز أحياناً بنظرة غير موضوعية على الإطلاق .. تضع إعتجارات مصالح رعاياها فوق المصالح المحلية والإقليمية لدول الخليجل.

وفي هذا المبحث مُناقَشَة لما كهن متوقَّعًا من هذه الصحف وما هوا واقع فعلاً من تناول سيء للأمور الربية .. مع تركيز على السمات العام لكتابات هذه الصحف ، سواء الصادرى باللغة الأوردية ، أو الإنجليزية ، أو القارسية ، أو العربية

إستكمالاً لما بدأناه من حديث عن الصحافة العالَمية ، التي



تُسيء إلى العرب وتُشوه صورتهم .. ثناقش صحافة دولتين من المُفترَض أنهما من الدول الصديقة التي تربطُها بالعرب صلات جوار، ومصالح مُتبادلة ، ولهما رعايا كُثرُ في البلاد العربية ، خاصة في دول الخليج .. وكان من المفروض أو المتوقع أن يكون لصحافة هاتين الدولتين موقفاً مؤيداً للعرب سياسياً ، ومُتفهماً للأوضاع الداخلية العربية إجتماعياً .. ولكن على خلاف ما هو مُتوقع نجد أن صحافة بعض الدول الصديقة تُسيء إلى العرب على غرار الصحف الغربية وأشد ، دون مراعاة لعلاقات الصداقة والجوار .. ودون أدنى حد من الموضوعية .. وذلك يُضاعف من العبء المُلقى على عاتق ومسئولية الموضوعية .. وذلك يُضاعف من العبء المُلقى على عاتق ومسئولية الموضوعية الرأي العام ووسائل الإعلام في الدول الصديقة ألوب .

وإذا كان الغرب يُسيء إلينا أحياناً عن عَمد مُتجاهِلاً المقائق، فإن إساعَه أحياناً تأتي عن جهل بحقائق الأمور، لكن الدول المُجاوِرة والصديقة تأتي إساعَتِها دائماً من مُنطلَق التعمد، مع علمها بالحقيقة، ومحاولة تجاهلها خدمة لمصالحها أو مطامعها في الدول العربية.

هذا وسنتناول في هذا المبحث صحافة: الهند وإيران كنموذج، سواء منها المكتوبة بالأوردية أو أي من اللهجات الهنبية

المُتعدد المُتعدد المكتوبة بالإنجليزية ، والصحف الإيرانية باللفتين القارسية والعربية .

وتتمثل صحافة هاتين الدولتين في الصحف والمجلات التي تتضمن موضوعات مُوجُهة إلى الجماهير العربية ، كالصحف الإيرانية الصادرة باللغة العربية .. كذلك الصحف الهندية التي تعج بالموضوعات المُتعلَّقة بالشئون العربية ، وأحوال العاملين في منطقة الخليج ، وخطورة مثل هذه الصحف في إمكانية تداولها بين جمهور غير المُوجُهة إليه ، حيث يصدر بعضها بالعربية أو بالإنجليزية ، التي يجيدها الكثيرون .. فالصحف والمجلات الهندية الصادرة بالإنجليزية . كثيرة العدد(\*\*) إلى جانب المجلات الأردية والملبارية والفجراتية .

<sup>&</sup>quot;Time, النصف شهرية ، ومجلة "India Today" النصف شهرية ، ومجلة النصف شهرية ، ومجلة "Sunday" النصف شهرية ، ومجلة "Sunday" الاسبيعية ، ومجلة "Youth Times" الاسبيعية ، والمجلة الشبابية الشهرية "Bombay" "The Illustrated والمجلة الاسبيعية ، والمجلة الاسبيعية "Indian Express" ومجريدة "Film Fair" والمجلة التصف شهرية ، والمجلة "Imprint" النصف شهرية ، والمجلة الشهرية .



<sup>(\*)</sup> المُرجِع في هذا الموضوع أرشيف المنوعات في إدارة الرقابة بوزارة الإعلام - بدولة الإمارات العربية المتحدة .

<sup>(\*\*)</sup> كنموذج المجلات الهندية المنادرة بالإنجليزية ، مجلات :

أما الصحف والمجلات الإيرانية فتتمثل في مجلات : « صوت الأمنة » وه الشهيد » وه الجهاد » التي تصدر جميعها باللغة العربية ، ومجلة « إطلاعات هفتكي » الصادرة باللغة الفارسية .

هذا ونجد أن مُعظَم الصحف الهندية تصدر باللغة الإنجليزية مما يُحقِق لها إنتشاراً أوسع ويُروِّج لما تنشره .. كما أن الصحف الإيرانية تصدر في غالبيتها باللغة العربية ، مما يوضع النية من إصدارها ألا وهي أن تكون موجهة إلى العرب ؛ بغرض التأثير في إتجاهات الرأي العام العربي ، فيسمل عن طريقها تصدير الثورة والترويج لافكارها وتأليه زعمائها .

هذا ونجدها معادية العرب بشكل سافر حتى قبل نشوب الحرب العراقية الإيرانية ، ومُناصرة العرب للعراق آنذاك .. وقبل أن تحتل إيران الجُزُر الإماراتية الثلاث : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وقبل سفور الوجه الكريه للأطمع الإيرانية في البحرين أو الإمارات ، وتأمرها على مصر بتدريب وتصدير الإرهابيين إليها ،

أما عن الموضوعات التي تتطرق لها صحافة الدول الصديقة ، فنجدها تختلف بإختالاف إهتمامات كل دولة ، فالصحافة الهندية تُركَّز على النواهي الإجتماعية والشخصية ، والأمور المتصلة بمصالح وأوضاع رعاياها في الدول العربية ، وتتناول هذه الأمور بغير موضوعية وفق مصالحها ، ودون إعتبار لمصالح هذه الدول ..



في حين أن الصحافة الإيرانية تهمّها الشئون السياسية والحركات المُناوِنَة للحُكام ؛ وذلك من مُنطلَق إهتمامها بتصدير الثورة إلى منطقة الخليج وتأليب الشعوب على حُكّامهم .

وبصفة عامة يمكن أن نقول أن الموضوعات التي تتناولها الصحافة الهندية هي :

- الشئون المحلية ذات الصلة بالعمالة والهجرة .
  - التهكُّم على المشروعات الإقتصادية الكُبرى .
    - رصد أثار الركود الإقتصادي .
- التندُّر بالثراء الفاحش وإبراز المُفارَقات الإجتماعية.

ونادراً ما نُجِدُ أن الصحافة الهندية لها موقف سياسي مُعادي للعرب، اللهُم إلا النادر القليل، الذي يأتي في إطار أحاديث وموضوعات صحفية عن بعض الشخصيات.

أما عن الصحف الإيرانية فإن جلُّ إهتمامها هو الشئون السياسية والدينية المُنطلقَة عن هدف واحد هو تصدير الثورة . ويُمكن حصر الموضوعات التي تتطرق لها في :

- \* الشئون الإسلامية والمذهبية .
- \* الإسامة إلى الزُّعماء العرب والحَضْ على الثورة عليهم .
- \* الرصدُ الخُبري لأثار الثورة الإيرانية على بول الخليج.



# \* تتبع الحركات الثورية أو المناوية لنظم الحكم .. وتأييد نشاطها .

هذا وتُركِّز الصحف الإيرانية على السعودية والعراق بالذات في إساعَها الرُعماء العرب .. وفي رميهم بالإلحاد وبالطائفية ، وبالعبالة للإستعمار ، والسماح بإقامة قواعد عسكرية على أراضيهم .. ثم يلي ذلك الحُكام الخليجيين الآخرين .. حيث تهتم الصحافة الإيرانية برصد أخبار التظاهرات .. والحركات المُعادية لنُظُم الحُكم .. ناهيك عما تكتبه عن السياسة المصرية وتصديها للجمعات الإسلامية التي تُمارس العُنف والإرهاب .

## الصدف المندية

إن الإساءة للعرب التي تمثلت في موقف شبه معادي لا يتلام وطبيعة العلاقات التي تربط الهند بالعرب ، وبمنطقة الخليج على وجه الخصوص ، هذه الإساءة التي إتّخنت طابع الحملة الكتّفة في العديد من المجلات على إختلاف طبيعتها ، من مجلات فنية وشبابية وصحف يومية ، قد واكبت هذه الحملة القرارات التي صدرت في معظم بول الخليج ، وخاصة في بولة الإمارات بشأن تنظيم العمالة ، والحد من الهجرة .. ويمكن القول بأنها قد جاعت كرد فعل على هذه القرارات والإجراءات .. وليس صحيحاً إلى حد كبير القول بأن ما تنشره الصحف الهندية هو نتيجة لأنها صحافة غير رسمية .. ذلك تنشره الصحف الهندية هو نتيجة لأنها صحافة غير رسمية .. ذلك

بشكل ملحوظ .. رغم تمتّع الصحافة الهندية بالحُريّة منذ أمد ، لم تكن فيه تُسيء إلى العرب بهذا القدر .. كما أن بعض الصحف الرسمية قد شاركت في الحملة على العرب وكمثال المجلة الشهرية "Goy Today" الصادرة عن وزارة الإعلام الهندية ، هذا وقد عمدت الصحف الهندية إلى النقل عن الصحف الغربية المعروفة بمعاداتها للعرب خاصة الصحف البريطانية دون مراعاة لعلاقات الصداقة .. رغم أن ما تنشره لا يدخل في إطار السبق .. بل هو مادة منقولة منتقاة بهدف الإساءة إلى العرب .

وعلى سبيل المثال لما تتناوله الصحف الهندية فيما يختص بالشئون الداخلية في دولة الإمارات العربية ما كتبته مجلة "Sunday" تحت عنوان « دُبِي - كابرس البامئين عن الشررة » وجاء فيه سرد تفصيلي الحوال إثنين وسبعين من عمال البناء الهنود، كانوا يطمون بالثراء السريع في طريقهم إلى دُبي، بعد التعاقد على رواتب شهرية مُجزية ، وبدلات سكن ، مقابل ثمان ساعات عمل يومياً، ثم فرجئوا بحلمهم يتبدد .. إذ تقول المجلة :

« كان العسل يبدأ في الخامسة صباحاً وغالباً ما كان يستسر حتى الحادية عشر ليلاً ، وكان على العامل أن يستسر بلا توقّف ، والإمتناع عن ذلك ، كان يُقابِل بالضرب المُبرِع ، من قبل المقاولين الباكستانيين ، الذين كانوا المقاولين الباكستانيين ، وزوايا الرقوف



وكل ما تقع عليه ايديهم في عقاب المُستَخدَمين . وأحيانًا كان يُعنَب على أجسادهم الماء الساخن »(١) .

ويستمر المقال في وصف ما لاقاه العُمال الهاربون من عُنف ، رغم تدخُّل الشُرطة .. ولا يَخفى ما في ذلك من مبالغة وتصوير مُشوَّه لأحوال العمالة في دولة عربية ، وكيفية معاملتهم ، وعجز الشُرطة عن حمايتهم !!

هذا وقد تتاولت مجلة و كارفان ، موضوع العُمال الهنود في الإمارات ، في مُقال بعنوان « الأوضاع غير المتساوية » وردت فيه مُغالَطات ومُبالَغات لا حد لها .. وبشكل يتضح منه مدى نقمة الصحافة الهندية على قوانين العمل في الإمارات ، وفي هذا الصدد تُصمُ هذه الصحف الإمارات بوصمة العنصرية والتمييز ، وقد جاء في هذا المُقال نصاً :

« إن ما يغضب العُمال الهنود الوافدين هو الأوضاع غير المتساوية في قوانين العمل بدولة الإمارات العربية المتعدة ، بالنسبة للهنود وبالنسبة لمُعظَم العُمال الوافدين من جنوب آسيا ، بما في ذلك الباكستانيين ، في مين ان Sunday (١)

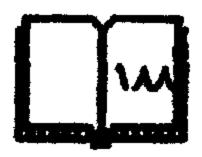

الوافدين بطرق غير مشروعة من ذوي البشرة البيضاء مثل المصريين والسوريين والفلسطينيين يُسبع لهم بالبقاء في البلاد والاستسرار في اعمالهم ، في حين يُجمعون ويُرحلون بالقوة الوافدين الآخرين ، إلا بالطبع إذا كانوا قادمين على أساس الرشوة »(١).

ويتناول هذا المقال أحوال العُمال الهنود القادمين بطري ويتناول هذا المقال أحوال العُمال الهنود القادمين بطري من المبالغة مشروعة إلى الإمارات ويالذات إلى دبي - بكثير من المبالغة والإساءة ، فيعند الاعباء والمشاكل التي تُصادفهم ، وفي مقدمتها كذب الوعود التي وُعنوا بها ، بالنسبة للمُرتبات والبدلات ، فيعاجنوا بعدم وجود بدلات سفّر أو سكّن ، وبنقص المُرتب الموعودين به ، ويرد في المقال أيضاً مُقارنة إذ يقول أنه في مُقابِل « تسع ساعات عمل متراصل بحرن راحة ردون اجور إضافية » ... وبتقييد الحُريَّة بإيداع جوازات السفر لدى صاحب العمل ليتحكم في عملية التسفير بإيداع جوازات السفر لدى صاحب العمل ليتحكم في عملية التسفير فوراً ، إذا إشتكى العامل أو إحتج ... ذلك بالإضافة إلى السكن في «كوخ خشبي أو سقيفة جمل مهجورة وبدون وسيلة تهوية أو تسهيلات مرحاضية أو وسائل ضعية » ذلك بالإضافة إلى

<sup>(</sup>۱) كارفان، في ٢٥/٦/٦٨٠ ، ص ١٥ .



حرمانه من أي نشاط ثقافي ، أو ضيافة ، ويصف العامل الهندي في الإمارات بأنه « معزول منبوذ بالرغم من وصايا القرآن »(١) .

هذا وقد تناولت مجلة "Probe India" أحوال العُمال الهنود في الإمارات بالمُقارنَة بتُحوالهم في الكويت فوصنَعْت الإمارات بمُعارَسة التمييز في المعاملة بين الهنود وغيرهم .. وأنهم يقعون تحت طائلة الإبتوز من الوكلاء في الهند ، ومن أصحاب العمل في الإمارات .. وقد جاء المُقال بعنوان « من الأعمال ... تزايد الحمال المعمول على الخداع لإبتزاز العُمال في الخليج . فمال للمعمول على وظائف ورظائف من أجل المال ... ه(٢) ، ويتتبع هذا المقال أوضاع الهنود في العالم من أحد ، وكرامتهم المرعية ، ووجههم المُسرق في كل مكان ، في ما الخداء وجودهم في الخليج ، الذي لا يُعارسون فيه سوى أعمال الخدمة والبستنة والسياقة وغسيل الملابس والسيارات ..

وتنتهز المجلة الفرصة لإيراد تهكم ساخر من الدول العربية ، فتقول :

« إن الخليج الذي طالمًا عُرِفَ بانه الخليج

<sup>.</sup> ۱۹۸۰/٦/۱۰ نمی ۱۹۸۰/۱۸۰۰ . Probe India (۲)



<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .

الفارسي اصبع يعرف الآن بالخليع العربي - كما يهتم العرب بتسميته لما اكتسبوه مؤخراً من ثروات ويترول . إن العرب يركبون الموجة المواتية ، ولن يدهشنا لو انهم طلبوا تسمية المعيط الهندي بالمعيط العربي »(۱).

ولابد من ملاحظة أن المجلات الهندية لم تأخذ هذا الموقف من العرب ، وعرب الخليج بالذات ، إلا مؤخّراً ، حينما بدأت بول الخليج في عمليات تنظيم وتقنين الهجرة إليها .. فعمدت الصحف الهندية إلى التركيز على السلبيات والإنتقادات لمُجتمع الخليج ، والسخرية والتهكّم عليه .. ومن النماذج على ذلك أيضاً ما نشرته المجلة المسماة "Bombay" ساخرة من العرب وأسلوب حياتهم ، خاصة عرب النفط .. إذ خصصت عدّة صفحات لصور ورسوم للعرب بلباسهم التقليدي الهدف منها السخرية ومصحوباً بهذه الصور والرسوم العرب باباسهم التقليدي الهدف منها السخرية ومصحوباً بهذه الصور والرسوم السامات بالغة لهم جاء فيها :

« این تجد العرب ؟ .. بإمکانك ان تجدهم في تجسعات فندُن اديروي ، ولوبي الرؤساء والتجسعات العالبة الأخرى .... ! » .

<sup>.</sup> ۱۹۸۰/۱/۱۰ نمي ۱۹۸۰/۱/۱۰ . المي ۱۹۸۰/۱/۱۰ . المي ۱۹۸۰/۱/۱۰



« إن العرب يأتون إلى بومبي للبعر والخدم والتدخين ولمعلات الخسر والأغاني »(١).

وتستمريء هذه المجلة الأسلوب الساخر فتورد تعليقاً على صورة لأجنبي يشم رائحة إنسان عربي ويقول:

« ما هي رائعة العربي ؟ ... عطر ونفط من موفان »(۲) :

وجه امرأة عربية مع زوجها .. يقول :

« إذا أردت أن لا تُسيء إلى العرب فلا تُقدم لحم الختزير ولا تلسس وجه زوجاتهم »(۲).

وفي صفحة أخرى تورد المجلة رسماً كريكاتيرياً يصور عربياً وسط نساء عاريات على حوض السباحة وإحداهن تقول :

« لقد دخل هذا لشيء طاهر ونقي مثل النقط مما النقط عاماً »(٤).

وتَتَعكُم معلَّة أخرى بإسم "Gulf Malayalee" على العرب بنشر كاريكاتير على غلافها (\*) يسيء إلى العرب بإتهامهم بإستعباد البُشر ، ويُمثَّل عربي يركَب إنسان كجَمَل ويقوده بالسيف .



Bombay" (۱) "، غي ۲۲/ه/۱۹۸۰ ، ص ۹ – ۲۲

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) نفس المصدر السابق .

<sup>(\*)</sup> في عند يونيو ١٩٨٠ .

كذلك نجد مجلة أخرى فنية ورد بها في باب بريد القراء ، أو ما أسمته المجلة و صندوق الأسئلة » "Question Box" خطاب يقول :

« اطلبُ من الحياة أن اختار الثلاث ، وأُحِبُ الإثنين وأترج واحدة - كعربي يتزوج بالثلاث ويفتار الإثنين ويُعب واحدة »(١).

وعوضاً عن التهكم والسخرية والكاريكاتير .. تعمد الصحف الهندية إلى إستخدام الألفاظ الموحية ضمن إيرادها لأي سرد خبري أو تعليق .

وكنموذج الذلك ما ورد في جريدة "Indian Express" حول قرار دولة الإمارات بمنع الزواج من أجنبيات الذي أوصى به المجلس الوطني هناك ، وجاء فيه :

« هتاك عدد من الفتيات الهنديات خصوصاً من حيدر آباد وبومبي ومدينة كيرلا ، هن ضعايا لمثل هذا الزواج »(٢).

وحول موضّوع أحوال الهنود في الإمارات ، كتبت مبطة "India Today" تحت عنوان « الهنود في الخليع ،

<sup>.</sup> ۱ می ۱۹۸۰/۲/۱۷ ، می Indian Express (۲)



<sup>.</sup> ۱۲ هن ۱ – ۱۹۸۰/۹/۱۵ . من Film Fare (۱)

وملاعقة السراب » يستشهد بمثالين من الإمارات في دبي وأبو ظبي . في ستعرض التباين الكبير بين حياة الناس في دبي في البنايات العالية .. وحياة الهنود :

« الذين يعيشون في الشوارع وفي ممرات الأبنية ، وفي الحظائر المفعصة الإيواء الجمال»(١).

ويورد هذا المقال حادثتين توضحان مدى التلاعب بمصائر الهنود بوعود كاذبة ، يضطرون أمامها إما للرضوخ للأمر الواقع ، أو العودة خائبين إلى بلادهم ، أو مقاضاة أصحاب الأعمال الذين يعمنون إلى عدم الحضور للمحكمة .. مما يضطرهم في النهاية إلى التحول إلى منظفي سيارات في الطرقات بدلاً من العودة ، وفي إطار هذا الحديث تقول المجلة :

« والشيء الأكيد في الخليع ان دروة الإدهار والعبار قد ولت من ناهية ، ومن ناهية اخرى نجد أن الثورة الإيرانية قد جعلَت مكام هذه المنطقة يرتجفون ، حتى ان هسذه الدول تفكسر حالياً وجدياً في تعريب الوظائف ، والتخلص نهائياً من العبال الأجانب ، هذا في الوقت الذي يعمل فيه العبال في المعال .



السيريلانكيون والكوريون والفليبينيون وفقاً لشروط غير متوفرة للهنود والباكستانيين بهال من الأحوال .... » .

« ومن المعروف ان الإمارات تعرّضَت خلال عامي ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ لفترة من الركود الاقتصادي ادّت إلى توقف المشاريع وإفلاس بعض البنوك . وعلى سبيل المثال تم بناء مركز دُبي التجاري بكلفة ٢٠٠ مليون دولار ، وهو الآن خال ، ولا حياة فيه ، نظراً لحال الإنكساش الإقتصادي الذي تُعانيه الإمارات . ويسود الأوساط الحاكمة تفكير في عدم بناء المزيد من المستشفيات والمدارس ، نظراً لأن معظم سكان الإمارات ( ه٧٪ ) من الأجانب »(۱).

وهكذا تستغلُ الصحف المهندية الفرصة لتقويم الأوضاع الإقتصادية والسياسية داخل الإمارات في إطار تقويم أوضاع الهنود في المطيع ، وتُلحِقُ ذلك بنشر صور تَحملُ شيئاً من الإساءة العرب.

وإستكمالاً الصورة نشرت صحيفة « إنقالاب » اليومية . India Today (١)



الأورديَّة خَبراً يعكس جانباً آخر من مشاكل الهنود مع العرب، يُحمل كثيراً من المُبالَغَة ، وذلك تحت عنوان « في الدول العربية تععرض الهنديات لُعاملة سيئة » وجاء فيه ما يتضمن تشهيراً بالعرب، ليس في بلادهم فقط ولكن كسياح في الهند بكثير من التشويه خاصة في معاملتهم للهنديات ، إذ قائت الصحيفة :

« إن الفتيات العائدات من الشرق الأوسط تتلغص قصتهن في انهن يتعرضن للجلد والتعذيب ، وانه يقام عليهن مزاد بيع وشراء .. ويُعاملن معاملة سيئة كانهن شيء قذر جُلبَ من الهند »(١) .

وغير خفي الخلط بين الصور العربية .. فالحديث عن عرب الخليج بالذات ، ومع ذلك فالعنوان يقول الدول العربية ، دون تفريق .. وصلب الخبر يقول الشرق الأوسط دون تفريق أيضاً ، وهو تعميم مُخُل يُعتبر من سمات الصور الذهنية السائدة .

هذا ويستمرُ هذا المقال في سرد أحوال العرب السياح ، فيحكي عن عملية إحتيال قامَت بها فتاة هندية مع زائر عربي ، إذ وعدته بالزواج وخدعته ، وحصلت منه على مبلغ كبير ثم هريت منه وإختفت عنه ، وأمثال هذه الحوادث كثيرة ، لذلك قرر بوليس مدينة حيدر أباد مراقبة الشيوخ في تنقُلاتهم ، كما أشار الخبر نقلاً عن (١) انقلاب ، في ١٩٨٠/٩/١٧ ، ص ٢ .



#### مصادر البوليس إلى أن:

« اكثر من ثلاثة آلان فتاة هندية من بين فتيات مدينة حيدر آباد قد رصلن إلى الشرق الأوسط على أنهن زوجات للعرب ولكن إنقطعت الأخبار عن أحوالهن ، فعتى الآباء لا يعرفون عن معيرهن شيئاً »(١).

وغني عن البيان هنا ، وفيما يلي من نماذج ، تأثّر الصحف الهندية بالنظرة الغربية للعرب ، خاصة النظرة البريطانية ، والصورة التي ترسمها صحف بريطانيا للعرب عامة ولعرب الخليج خاصة .

هذا وتعمد الصحف الهندية إلى الخوص في الشنون الشخصية للعرب وسلوكهم وأسلوب حياتهم ، بكثير من النقد الساخر ، الذي يوضع مدى إسرافهم ، ويصور هُم في أسوأ صورة ، سكيرين ، مولعين بالنساء ، مُبذّرين ... إلى آخر هذه الصفات التي دأبت الصحف الغربية على لصقها بالعرب .. والتي علّت رنتها في الصحف الهندية ؛ كرد فعل لإجراءات من حق أي دولة أن تتخذها تنظيما المندنها الداخلية ، خاصة إذا شعرت أن الزمام قد أفلت منها أو كاد بسبب المتسللين إليها من الوافدين الأسيويين .. رغم أن هذه الإجراءات مع بداية الشمانينات لم تئت ثمارها إلا عام 1997 إذ نجحت الإمارات في تسفير أكثر من مليون أسيوي عام 1997 إذ نجحت الإمارات في تسفير أكثر من مليون أسيوي (١) المعدر السابق ، نفس الكان .



مخلوها بطُرِق غير شرعية .

وقد عمدت الصحف الهندية كذلك إلى التركيز على الشخصية السعودية بالذات ، كنموذج الإنسان العربي المُسلم ، وذلك أيضاً منهاج الصحف الغربية المُعادية للعرب ، وكنموذج لما تتشرّه صحف الهند في تقد تصرفات شخصية ، ما نشرته مجلة و جترلكا » مُتناولة تاريخ السعودية ، وتمكُّن الملك بن سعود من بسط نفوذه عليها ، ثم تخوض في الحديث عن تَرف الأمراء السعوديين ، إذ تُشير إلى حفل أقيم في أسبانيا ، وأنفق عليه الملايين ، كما تُشير إلى أن أحد الأمراء قد أهدى سيارته الجديدة المرسيدس إلى سائقه .. وتقول المجلة : « إنه يُعيي الليالي الحمراء ريبرد فيها امواله »(١) .

وقد كان موضوع عرض فيام د موت أميرة ، فرصة المجلات الهندية ، لتنشر رأيها في التقاليد العربية ، وفي الأسرة الحاكمة السعوبية ، بشيء من التجني ، عن جهل بحقائق الأدور ، إذ كتبت مجلة "Goy Today" المسادرة عن قسم الإستعلامات في الحكومة تحت عنوان د صخب في بيت آل سعود ، ، جاء فيه حديث عن ثروات البترول، وأحكام القرآن ، والشرائع ، بشكل جانب الصواب .. كما إستخلصت المجلة في النهاية أن التقدم والثروة سيُغيَّران هذا الواقع السعودي تغييراً جَنريًا ، وأن المرأة السعوبية لابد ستتَحرَّر من القيود المفروضة عليها .

<sup>(</sup>١) جنزلكا ، في ٢٩ يونيو ١٩٨٠ ، ص ٢٤ .



كما قالت المجلّة بأن « ضروج فتاة مع من تُعب دون مباركة وموافقة الأهل يُعرضُها للقتل في بلدان العالم العربي »(١) ، وغير خفي ما في ذلك من مُبالغة ، فالأمر ليس بهذه العمومية في بلدان العالم العربي ، فحريّة المرأة في الحب والإختيار والخروج مع من تُحب ليس عقابه القتل ولا حتى في السعودية ، التي عممت المجلة نموذجها على كل العرب .. هذا وقد خاضت المجلة في موضوع أحداث الحرم المكني، وربطت ذلك بسخط الناس على عقلية الأمراء فقالت :

« إن الحُكام السعوديون مُرهَفوا الحِس جداً تجاه النقد الذي يوجه إلى عقليتهم الدينية وحياة الأُمراء سواء من الداخل أو من الخارج ....

« ولكن الحياة بدأت تتغير ببطء وقطار التقدم لا يُسكن إيقافه بسهولة! ولذلك سياتي وقت ستكون المُطالَبة بالتغيير الجذري حتمية ...

« ونظراً لقلَق السعوديين من تطور معتسعهم الهائل فإن التقاليد المغروضة على المراة سوف تتفرج يوماً »(٢).

وقد تناوات موضوع موت أميرة مجلة "Society" وإستغلّته كفرصة للخوض في شئون السعوبية الإجتماعية والسياسية ، كما . (۱) ، (۲) ، (۵) مايو ۱۹۸۰ ، ص ۲۰ – ۲۱ .



نشرت صوراً من الفيلم ، وأشارت إلى أن قصتته واتعية ، وراح كاتب المقال يتساخل لماذا لم يتحرك العرب لإنقاذ الأميرة التي كان كل ذنبها أنها أحبت رجلاً عادياً من غير البيت السعودي ؟ .. كما يُعلِّقُ على موقف السعودية المتصلب الذي دعم الفيلم رغم أنه من أفلام الدرجة الثالثة فنياً .

ويسخر الكاتب من موقف السعودية التي حاولَت - كما قالَ - طمس أي أثر للفيلم بكل الوسائل « بالمذكرات ، والعلاقات الطيبة. ، والمال ، والتهديدات بقطع البترول »(١) .

ولعل أبلغ الإساءات هي المعتمرة على الكذب المتعمر المتعمر والمبالغة ، ومن الأمثلة عليها مقال بعنوان « الشيرخ والرقيل » نشرته مجلة "Onlooker" تهاجم فيه دول الخليج والسعودية ، وتدعي بأن وجود الحريم والجواري أمر مازال موجوداً في هذه الدول وأن :

« سرق الرقيق الأبيض نشيطة هذه الأيام .. إذ يُجلّب معظمه من الدول النامية كالهند وياكستان والسودان ، ويقوم السماسرة العرب بجلبهن إلى هذه الدول دون جواز أو وثيقة رسمية ...

Society (۱) ، يوليو ۱۹۸۰ ، ص ٤٨ - ٤٩ .



لا وهناك طرق مقتلفة لمسارسة هذه التجارة كالرملات والثقافية ، التي تتستر وراء هما هذه التجارة ، وكالرملات الكفرسة للعج والعُسرة ، التي تكسن وراء هذه الغاية أيضاً ، كما فعل تاجر هندي باع أربعاً من زوجاته اللاتي كُن معه في سفره للعج - لعديقه العربي الثري ، واطلق سراحهن بالطلاق لعالمه ... » .

« ولهذا جذور تاريغية ، فالملك بن سعود قد تزرج على الأقل ١٣٥ مرة ، وإن لم تكن على دمته اكثر من أربع توجات في وقت واحد ، وهو لذلك كان يعلن امرأة كلسا كان ينوي الزواج من جديدة ، وقد سار ابنه سعود على طريقته قتزدج كثيراً ، ولكن لم يترك الستندات التي تشير إلى عدد زوجاته ، أو عدد جارياته . ونظام الرقيق لا ينعهر نقط في الفتيات بل يكثر الطلب على الرجال كرقيق ، الفتيات بل يكثر الطلب على الرجال كرقيق ، متى أن رئيساً افريقياً ذهب إلى السعودية ، وكان كلما إحتاج إلى نقود يبيع أحداً من رقيقه ، الذين كانوا يرافقونه في السغر الماكرة.

Onlooker (۱) مني ۱ - ۱۵ يوليو ۱۹۸۰ ، ص ۲۷ .



ويُسيء هذا المقال إلى الإسلام بالقول بأن هروب العبد من سيده في الإسلام يُعتبَر من الجرائم التي يُعاقب عليها بالقتل ؛ ولذلك فقد « أمر الملك سعود بقتل ١٢ عبداً قد فروا من الرياض »(١) ويؤكد الكاتب أن تجارة الرقيق الأبيض نشيطة في دول الخليج ولكن بإسم آخر هو الخدّم والحرّاس .

هذا وتعمد الصحافة الهندية إلى المقارنة بين حياة الملوك والأمراء وحياة العامة بما يوضع الفرق الشاسع ؛ وذلك بالكلمة والصورة كما فعلت مجلة (فلاش) في مقال بعنوان « العالم العربي يقلت من يد امريكا » وفيه إساءة إلى حكام السعودية الذين وصنفهم المقال بأتهم :

« يَضيعون شروتهم في القمار وإحياء الليالي الحمراء والأخذ باسباب الرفاهية والملذات في وقت يعتاج فيه الشعب إلى لقمة العيش ، وإن كان مُكام السعودية قد بدأوا يشعرون بالقلق بعد ما راوه من عاقبة شاه إيران »(٢).

وقد زُوَّد هذا المقال بصور توضع التباين بين حياة الملك السعودي وشعبه الذي يسكن الأكواخ - على حد تعبير المجلة .

(۱) فلاش ، في ١٩٨٠/١/٤ ، ص ٢٢ - ٢٢ .

(٢) المرجع السابق ، نفس المكان .



وعلى نفس المنوال كتبت مجلة "Yowa Darshan" مقالاً ثهاجم فيه عرب الطبع في أمر شخصي هو - صيد الطبور -- الذي إشتهروا به ، ويشير إلى مجيء أحد الأمراء لدولة معديقة لصيد طائر الحباري المعنوع صيده في الهند فيتهكم على ثروة الأمير وخدمه ، ويترول العرب وتبذيرهم المال في الصيد والجري وراء الملأات ، ويسخر من إعتقاد عرب الخليج في أن طائر حباري يقوي الطاقة الجنسية (\*)

هذا ويُحتبر هذا المُقال في تفاصيله إساءة بالغة للعرب، إذ يصف الكاتب مقدار المال الذي أنفق للحصول على إذن من الحكومة الهندية بالصيد . وعلى ما أسماه « ايهة الأمراء » ، وحتى عنوان المقال قد جاء ساخراً وهو « الهيد الأميري » كما أبرز الموضوع بالصور على غلاف المجلة .

أما صحيفة « بلتز » الأسبوعية الأوردية فقد نشرت مقالاً عنوانه « ثروة البترول غير المهدودة ... ضمية لمجون الأمراء السعوديين » جاء فيه :

« إن الأمراء السعوديين يقومون بإختلاس. اموال الدولة وتبديد شرواتها ، وقد تعرضت الخزانة السعودية لهزات إقتصادية ؛ بسبب هذا ٢٢ – ٢٢ .



الإختلاس ؛ والسيب تهريب الأموال إلى الخارج ، مغافة يوم يضيق قيه العيش على الأمراء والكبار في السعودية .... » .

لا رهناك قلّ في بلاط الحكومة بسبب المتلاس ملايين الدولارات ، لكن الأمراء المتقلين في ثروة البشرول لا توجد لديهم خطة او نظام لانقال هذه الشروة الغالية في الخدمات العامة مده ه .

فتروة البترول التي هي نعمة من الله تبدد دون طائل ه(۱) .

وستمر المقال في سرد أدق تفاصيل موضوع الإختلاس ورأي البنك الدولي ، ويستشهد في ذلك بما كتبتت مجلة دالإيكونومست ، إذ دأبت الصحف الهندية على النقل عن الصحف الفربية كل ما يُسيء إلى العرب .



ما يتُصلُ منها بالملكة العربية السعودية والسياسة في الخليج، وتعمد الصحافة الهندية في هذا المجال إلى تبني وجهة النظر الغربية المنشورة في مسحافة الغرب وليس تقصني الحقائق من داخل البلاد العربية نفسها ، وإستطلاع الآراء الرسمية والشعبية فيها ؛ لذا يأتي كل ما تنشره جملة وتفصيلاً تكراراً لما يُنشر في هذه المحكف .

ذلك كله إلى جانب تبني المسكف الهندية لبحض الآراء المعادية للعرب والمؤيدة الصهيونية - رغم أن الهند كدولة من دول عدم الانحياز يُفترَض أنها دولة صديقة ومنامسرة الحق العربي - وكمثال الانحياز يُفترَض أنها دولة صديقة ومنامسرة الحق العربي - وكمثال اذلك ما نشرته مجلة "This Fort Night" تحت عنوان « إبنة دايان من أن:

« المستوطنات امراً شرعياً .. وكفاع الفلسطينيين إرهاباً ، وجهود السادات شَجاعة وحُباً للسلام ، والجولان ارضاً غير مردودة إلى سوريا »(۱).

وعدا عن نشر المجلة الدعوة إبنة دايان لإقامة علاقات طيبة بين الهند وإسرائيل .. فإن مجلّة أخرى ملبارية تُسمى « مليالانادو » قد كتبت عن « زيارة موشى دايان السرية للهند » .. وطالبت المجلّة حكومة الهند بالإعتراف بإسرائيل ، والتعاطف معها ، إذ يورد مركمة الهند بالإعتراف بإسرائيل ، والتعاطف معها ، إذ يورد مركمة الهند بالإعتراف من ١٠ من ١٩٨٠ ، من ١٩٨٠ ، من ١٠ .



تصويراً عاطفياً لمذابح اليهود الأطفال والنساء ، ويصف ذلك بأنه :

« جريمة كفارتها الوحيدة ان نعترف بإسرائيل، اعترافاً كاملاً ، فقد عاد اليهود إلى دطنهم بعد جولتهم كلاجئين في جسيع بقاع الأرض مدة عشرين قرناً .. وسياسة العرب مع اسرائيل هي ( تدمير إسرائيل ) ولذلك فشلت جسيع المعاولات الإسرائيلية لتسوية الأمور بطرق سلمية ... وهذه الظروف هي التي حملت إسرائيل على خوض المعركة وإحتلال سيناء .. ويجب الا تنسى أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الوحشي اللاديمقراطي )(١).

ولا يخفى ما في مثل هذه الآراء من معاداة العرب تتناقض وكون الهند دولة صديقة .. ولا يُبرَّر نشرها أن الصحافة الهندية حُرَّة وليست موجُّهة .. ذلك أن مثل هذه الآراء لم يبدأ تكثيفها بهذا الشكل السلخط على العرب ، سلوكاً إجتماعياً وسياسياً إلا كرد فعل واضع لم يُظن بنته إساحة الرعايا الهنود في المنطقة العربية .

<sup>(</sup>۱) مليالاتانوا . في ۲۲ / ۱۹۸۰ ، ص ۱ - ۱۲ .



#### الصدافة الإيرانية :

أما عن الصحافة الإيرانية والمُتمثّلة في الصحف المكتوبة باللغة العربية ، وبعض الصحف التي توجّه مالنّها العرب مثل مجلات: الجهاد – صوت الأمة – الشهيد ، وكلها بالعربية ، ثم مجلّة ولطلاعات ، الفارسية فإن لها موقفاً لا يمكن تجاهله لأن له خطره على الرأي العام العربي في منطقة الخليج والجزيرة العربية .. ذلك أن الصحافة الإيرانية سواء منها ذات الطابع الديني أو الطابع السياسي ، توجّه جل مادتها لهدف مُحدّد هو تصدير الثورة إلى المنطقة العربية باستخدام شتى الأساليب ، سواء بتمجيد إيجابيات الثورة وتاليه زعمائها ، أو بالإساءة إلي زُعماء الخليج ، وتفنيد سلبياتهم ، وذلك من خلال الخبر والمقال السياسي ، أو الديني على حد سواء .

فعلى صعيد الإساءة للقادة العرب كتبت مجلة و الجهاد » قبل قيام الحرب العراقية الإيرانية عدّة مقالات تُهاجم نظام الحُكم العراقي وحزب البعث الحاكم ، والرئيس صدام حسين .. مُستغلّة مناسبة إستشهاد و محمد باقر الصدر » وشقيقته في العراق نريعة للنيل من نظام الحكم العراقي ، وتحريض القوات المُسلَّمة العراقية ضباً طأ وجنوداً على الثورة على النظام ، والتغيير تيمنناً بما حدث في إيران .. بل وأكثر من ذلك تستثير هذه المقالات العُمال ومُونلُفي

الحكومة وتستعديهم ضد حكومتهم.

والمُلاحَظة الظاهرة للعيان أن مثل هذه الأمور تتناول في أكثر من صفحة من المجلّة وفي شتى المواد التحريرية ، من خبر إلى مقال بل وحتى القصائد (\*) ضد العراق ، ناهيك عن تكيّيل الإتهامات «بالإنهطاط والعسالة والخيانة » وطمس وجسه الإسلام ، حتى ولو إستدعى الأمر إستخدام ألقاظاً كالقول : « المجرمون ، الجلادون ، المتعطّون ، الإرهابيون ، البرابرة ، الطّلَعة ، العلمانيون ، أعداء الإسلام ، الطائفيون ، نود الطباع الحبيئة ، المُهرمون ، البُغاة ... » (\*\*) إلى آخر هذه الألفاظ .

وعدا عن السب والقدف في حق القادة العراقيين ، نجد أن مجلة ه الجهاد ، بالذات ، رغم كونها مجلة دينية المنحى ، إلا أنه يمكن إعتبارها جزءاً من الإعلام المرجة إلى الدول العربية ، والذي يصدر باللغة العربية ، ويهتم بالدرجة الأولى بالشئون العربية من وجهة نظر الثورة الإيرانية ؛ لذلك فهي تورد القصريحات العربية والأخبار وتتناولها بالتحليل والرد ، ويمكن إعتبارها جزءاً من محاولة تصدير الثورة الإيرانية ، كما تورد تطيقات على بعض الشئون

<sup>(</sup>a) الجهاد ، العَدُد ٢ ، مارس ١٩٨٠ ، ص ٢٩ .

<sup>(\*\*)</sup> الجسهاد ، العُسنَد ٣ ، مسارس ١٩٨٠ ، حل ٣ – ٤ – ٤٦ – ٤٤ على التوالي .

الداخلية في ليبيا ، واليمن الجنوبي ، ومصر ، ناهيك عن العراق التي تكرّس لها جل كتاباتها ، والتي يأتي الحديث عنها دائماً شديد اللهجة ومُدعُماً بالرسوم الموحية ، ومليء بالحث على الثورة على النظام ، الذي يوصف بالعمالة لأمريكا تارة والسافاك تارة أخرى ، ويأته « عشيرة تكريتية متوهشة » تفتقد لدعم الجماهيير « تُمارس نشاطاً عمرانياً رطائفياً »(\*) .

أما مجلّة صوت الأمّة ( الإيرانية ) الصادرة باللغة العربية ، والتي تُصدرُها وزارة الإرشاد ، وتهتم بالنواحي الفكرية والسياسية إلى جانب الشئون الدينية والإجتماعية .. وهي كمجلّة رسمية تُعني بتفنيد مُميّزات النظام الإيراني الجديد على شعب إيران ، وتقديم نتائج الثورة ، والإشارة إلى أنه نظام قائم على الإسلام في سياسته الداخلية والخارجية ، كما تتعرض لبعض رئاسات العرب بالإساحة خاصة صدام حسين والسادات قبل رحيله وجعفر النميري قبل خلعه والسلطان قابوس ، وتتهمهم جميعاً بثنّهُم أنناب للإستعمار (\*\*) .

كما تشير المجلّة إلى بعض الدول العربية دون تحديد للأسماء وتتهم قياداتها بالتلاعب بشعوبهم ، وجنبهم إلى القيّم التافهة (\*\*\*) . هذا ونُجدُ أن الإتهامات تُكال جُرّافاً وتجمع بين أطراف عربية

<sup>(\*\*\*)</sup> مسون الأمة ، في ١٩٨٠/٢/١٨ ، ص ٢١ ، ٢٧ .



<sup>(</sup>e) راجع الجهاد ، في ٢٥٠/٠/١٥ ، من من ٨ – ١٢ .

<sup>(</sup>مند) مسود الأمة ، في ١٨٠/٦/١٨ ، ص ١٢ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٩ - ٨٥ .

مُختلفة كالقول بمحاربة الثورة الإسلامية والتشكيك في إسلاميتها خصوصاً عبر المحور الساداتي / الصدامي / النميري(\*) ، وإن كان التركيز أساساً على العراق بالذات حتى قبل نشوب الحرب معها .. فماذا عساه يكون التكثيف الإعلامي ضدها بعد الحرب .. ثم ماذا حدث بعد إنتهاء هذه الحرب والإتفاق الإيراني العراقي ؟؟ وسكوت إيران على اجتياح الكويت عام ١٩٩٠!! سنجد أن الأمر ممختلف تماما ؛ مما يؤكّد أن التوازنات السياسية والخلافات أو الإتفاقات تؤثّر تأثيراً جَنرياً على التناول الصحفي بموضوعية أو بمبالغة .. بمعنى التحيّر مع أو ضد .

أما مجلّة « الشهيد » الصائرة أيضاً باللغة العربية .. والتي تتميّز بالطابع الديني فهي أيضاً تُركِّز على النظام العراقي ، وتتهمه « بتهريب السلاع عبر الحدود الُشتر كة »(١) .. لكنها أيضاً تُكيل الإتهامات لمعظم الدول الخليجية ، وتتهمها مثل العراق بالعمالة لأمريكا .. فتُشير إلى أن بعض دول الخليج قد أباحت للأساطيل الأمريكية مياه الخليج وشواطئه ، وذلك في مقال بعنوان « أساطيل امريكا نبعث عن ملها على شواطي، الخليج »(\*\*)

وفي نفس المقال تُشير المجلّة إلى المُظاهرات المحليّة في دول الخليج على أنها أثر من آثار الثورة الإيرانية (\*\*\*).

<sup>(</sup>۱) ، (++) (+++) الشبهيد ، العَـنَد ۲۲ ، في ۱۹۸۰/۱۸۰ ، ص ۲۱ – ۱۶ – ۲۸ على التوالي .



<sup>(+)</sup> مسون الأمة ، في ١٩٨٠/٣/١٨ ، في ١٩٨٠/١٢ ، ص ٢٦ .

أما مجلة « إطلاعات هفتكي » الصادرة باللغة الفارسية ، فقد هاجَمّت السعودية مستغلّة في ذلك الحديث عن حصار الحرّم المكّي ، واصفة المُعتَصمين بأنهم « ثوريون يبلغ عددهم ثلاثة آلاف رجل » .. وتتبنى المجلّة تصريحات مندوب ما أسمته بـ « المنظّمة الثورية لجزيرة العرب » وسرده لتاريخ « الحركة الإسلامية » وقياداتها، وتحديد هدفها ، بأنه « تغليص البلاد من التسلّط الأجنبي » كما تقول المجلّة بأن الحركة كان بإعكانها « إسقاط النظام عنما أسعودي بأنه « نظام دموي هامَم الحرّم وتتل هؤلاء النظام السعودي بأنه « نظام دموي هامَم الحرّم وتتل هؤلاء النوار » (۱) .

وبعد هذا الاستعراض للإساءات التي تُمارِسها صحافة إلى التين من الدول الصديقة .. إذا ما أضيفت إلى إساءات الصحافة الغربية والصحافة العربية المُهاجِرة ، والحملات الصحفية العربية المُتبادلة ، وما تضم من إساءات الشخصية العربية والقيادات العربية سياسيا وإجتماعيا على الصعيدين العام والشخصي .. تُرى ما هي الصورة التي تظهر بها الشخصية العربية أمام الرأي العام العالمي؟! وما مقدار المسئولية المُلقاة على عاتق الصحافة العربية المُتزمة في الرد على هذه الإفتراءات ؟! لإظهار الوجه المشرق الشخصية العربية العربية العربية المربية المربية العربية العربية العربية العربية المربية المربية المربية العربية وخارجياً .

<sup>(</sup>۱) اطلاعات ، في ١٩٨٠/١/ ، العَنْد ١٩٩٤ ، ص ٣٢ .



#### صورتنا مرسومة بأيدينا

إستعرضنا سلفاً .. المدورة التي ترسمها لنا الصحافة في أربع بول غربية ، وفي بولتين صبيقتين ، وفيما يلي الصورة التي يرسمها كل منًا للآخر ، من خلال الحملات الصحفية التبابلة على السلحة العربية ، ومن خلال ما تكتبه الصحف العربية المهاجرة عن النظم العربية على إختلافها ، حيث نشرح السمات العامة لهذه الحملات الصحفية ، ونُقدَّم نماذج لما تَنشُرَهُ صحف مصر ، ولبنان ، والكويت والصحف المهاجرة ، والآثار التي تترتب على هذه الحملات منواء بالنسبة الرأي العام العربي أو العالم .

لأن ذلك سيوضح لنا صورتنا كما نرسمها بنيدينا ، وكما ننشرها على العالم ؛ لينقل منها ما يناسب حمالاته من ملامع وسمات ، وينقل عنا ما نُدين به بعضنا البعض ، وذلك إستكمالاً للصورة من كل جوانبها .

فإذا كان الغربيون يُسيئون إلينا بقدر ما يشوهون مسورتنا ، ويطلونها بإغراض في صحفهم - كما أوضحنا سلَفاً - فإن صحافتنا العربية ظلَّت تُسيء إلينا ، بقدر أكبر من خلال ما كانت تُمارسة من حملات عدائية مُتبادلة ، تؤثر على الرأي العام المطي البلد الصادرة فيه ، كما تؤثر على الرأي العام الهدي المُمالي الصحف ، والأسوأ أن مُراسلي الصحف العالمية ينقلون أحياناً



عن بعض هذه الصحف ما يصادف أهوائهم ، ويتقق ووجهة نظرهم المعادية لأمنتنا العربية .

وقبل أن نستعرض السمات والخصائص العامة التي تُميِّز هذه الصَّمَلات ، نُشير إلى هويَّة هذه الصحُف ، والموضوعات أو الأحداث التي إستغلَّتها في حملاتها .

فأمًا عن هوية هذه الصحف فهي وفقاً لترتيب الكثافة أوحدة الحملات :

- الصدافة الهصرية: مُمثَّلة في الصحف اليومية التلاث ( الأهرام والأخبار والجمهورية ) ومجلات روزاليوسف والمصور وأخر ساعة وأكتوبر .
- الصدافة اللبنانسية : مُمثَلَة في مجلات صباح الخير ، الموقف ، الكفاح العربي ، السفير ، الموقف ، الكفاح العربي ، السفير ، الأسبوع العربي ، والمُستقبَل العربي .
- الصدافة الكويتية : مُعثّلة في صحيفتي القبس والوطن ، ومجلّتي مرآة الأمة وصوت الخليج .

وإذا أخننا عينة زمنية كنموذج للموضوعات المطروقة من خلال هذه الحملات خلال العامين ١٩٨٠/١٩٧٩ فهي كمثال:



- \* الخلافات العربية .
- \* أحداث إقتحام الحرم الكّي .
  - \* أحداث أفغانستان .
- \* التصرفات الشخصية للساسة العَرَبِ .
- \* التحرك الأمريكي في منطقة الظيج والجزيرة .

وتتناول الصُحُف العربية هذه الأمور كنفبار ملونة بشكل مُغرض تُركُّز فيه على إبراز أخبار الخلافات العربية وتُجسمها بنكبر من حجمها ، وتتهكم على رؤساء بعض النول ، وما يتخذونه من قرارات أو يمارسونه من لقاءات وإتفاقات ومؤتمرات ، وذلك بالإضافة إلى النيل من عرب البترول كساسة وتصرفاتهم كنثرياء ، والتركيز على ما يدور داخل دول النفط من شئون داخلية مُرتبطة بالأمن ، وبالعمالة ، والمشروعات العمرانية ، ووصم هذه الدول بالتمييز بين العاملين على أرضها ، وبإنتشار الفساد والرشوة والعمولات في تسيير أي أمور داخلية ، ومحاولة الإيهام بإنعدام الأمن والأمان فيها ، وتخوف حُكَّامها من شعوبهم ، وما يتضمنه ذلك من تشهير مخصي ، ومحاولات الربط والتشبيه بين ما يحدث في السعودية ممثال وما كان يحدث في إيران قبل سنوات من إسراف وتبذير في أموال النقط وأوجه إنفاقها

أمًا عن الأساليب المستخدَّمة التعبير عن كل ما سلَّف نكره



## من أمور فيمكن إيجازه في نقاط مُحدَّة هي :

- التهكم الضمني من خلال الصياغة .
- السخرية السافرة من خلال الكاريكاتير والتعبير اللغوي.
  - السّب المُباشر وإستخدام ألفاظ نابية .
  - الْبالغَة والتهويل خاصة في العناوين .
- التصريحات الكانبة ونسبة أقوالٍ مُغرضة بقصد الوقيعة .
  - إستخدام أسلوب التعميم بالنسبة لما هو خاص .
  - نشر ما يُعتبر سراً عسكرياً أو سياسياً خاصاً.
  - تبنِّي آراء الجبهان الشعبية داخل بعض الدول .
- الهجوم السافر على الرؤساء من مُنطكَق الخلاف السياسي.
  - إبراز بعض الأخبار وتلوين بعضها .
  - النقل عن المسكف الأجنبية بما يُسيء العرب.
    - الإسامة للشعوب وليس فقط للحكام .
  - التتبؤ الذي من شنأته إثارة البلبلة والصباسيات .

ومن خلال إتباع أي من الأساليب السابقة أو الجمع بينها . 

تُسهم الصحافة الصادرة في المنطقة العربية في تشويه الصورة العربية ، ومُسخها ، ناهيك عمّا تقوم به المسحف العربية المهاجرة من دور أخطر .



ومن النتائج السيّئة التي تترتب على ما تمارسة المسحّف العربية من حَمَلات عدائية مُتبادلة ، تتسرّب بعض أنبائهما إلى العوام فتثير لديهم كوامن وحساسيات تتعلَّق بالطائفية والخلافات بين الفئات الحاكمة والمحكومة .. والتشكُّك في صدق ما يُنشَر محليًا من أنباء ، توردها الصحّف الأخرى بصورة مبالغ فيها ، ذلك بالإضافة إلى ما تُحدثة هذه الحملات من آثار داخل الدول الصادرة فيها من توسيع الهوة بين مشاعر الشعوب تجاه غيرها من الشعوب العربية ، ولعل أسوأ آثار هذه الحملات المتبادلة هو إستخدام الغربيين لها كوسيلة للتشهير بنا ككُل ، طالما أن هذه هي صورتنا التي نرسمها كوسيلة للتشهير بنا ككُل ، طالما أن هذه هي صورتنا التي نرسمها بأنفسنا ، أو بتعبير أدق التي يرسمها كل منًا للآخر .

وبعد هذا الإستعراض السريع لهوية الصحف العربية السيئة والأساليب المُستخدَمة فيها والموضوعات المطروقة في هذه الحملات ونتائجها أو آثارها داخلياً وخارجياً - لابد من الإشارة إلى أن بعض ما سبق ذكره من نقاط ، لا يمكن إدراجه في إطار الحَملات العربية المُتبادلة ، ذلك أن الكويت وحكامها وما يتصل بها من أمور لا تتتاول بسوء في الصحف المحلية الصادرة في دولة الإمارات كمثال ، ومع ذلك نجد بعض المححف الكويتية تحرص على نشر بعض الأخبار المتعلقة بالشئون المحلية في الإمارات والتي من شائها أن تُسيء إلى الإمارات بشكل أو بلَخر ، كالحنيث عن العمالة الأجنبية وعن

الخلافات الداخلية بين الحكام ، والنزاع على الحدود بين الإمارات ، وسلبيات الوضع الإقتصادي والإجتماعي وعلاقة الإمارات بجيرانها ، وقد يُبرَّد ذلك بئن الصحافة الكويتية صحافة حُرَّة - إلى حد كبير - لكن ذلك لا يتسق وكون الكويت دولة من دول مجلس التعاون الظيجي ، رغم أن دول الخليج الأخرى كان موقفها أيام الإجتياح العراقي الكويت جد مُختلف .

أما عن الصحف اللبنانية فكثيراً ما تنشر بدافع الحس القومي والسبق الصحفي والعلم ببواطن الأمور ، فتسيء إلى غيرها من الدول خاصة السعودية وبول الخليج .. وأحياناً تتمادى في الإساءة بشكل تبدو فيه منجورة .. وبما تُركِّز على نشره الوجود الأمريكي في منطقة الخليج ، والتقارب الأوروبي ( الفرنسي والبريطاني ) مع دول الخليج ، والإساءة إلى الحكام الخليجين ، والخرض في الشئون الداخلية لهذه الدول بإغراض ، والتشكيك في الدور السعودي حيال القضية العربية ، ونشر بعض الأخبار التي تعتبر أسرار سياسية وعسكرية ، قد يُسيء نشرها إلى سياسات بعض الدول العربية الأخرى .

أما عن الصحافة المصرية ، فلها النصيب الأكبر بين الصحف العربية التي لا تترك شاردة أو واردة إلا وإستغلّتها في حملتها على الحكام العرب ، والتي تتجاوز أحياناً فتُسيء إلى الشعوب ، وتُعمّم



السلوك القردي على الجماعات ، فتوصم الجميع ، وتستخدم شتى الأساليب في سبيل تحقيق حمّلات ناجحة في تأثيرها على الرأي العام المصري ، وهي ما يمكن إدخاله في إطار الحملات المُتبادلة ، حيث تسعى الصحف المصرية المُوجّهة رسمياً إلى الرد على كل ما يكتب عن النظام المصري والسياسة الخارجية المصرية ، خاصة في فترة القطيعة العربية لمصر ، ومحاولة عزلها عن عالمها العربي ، وفي سبيل تبرير التصرفات والتصريحات المصرية الرسمية تلجأ الصحف المصرية إلى إستخدام شتى الأساليب الدعائية ، وتحين أفضل الفرص لإطلاق حملتها ، بالتركيز على أسلوب تلوين الأخبار بالذات، والسخرية والتهكم من خلال الكاريكانير المعتمد على البائغة والتهويل شكلاً ولفظاً ، كذلك الحال بالنسبة لإختيار العتاوين المثيرة وإن خلا صلب الموضوع من الإثارة ، وإعتماد أسلوب التنبئ في المقالات والتعليقات التحليلية إلى غير ذلك من أساليب

ولعل إستغلال الخلافات العربية سواء التاريخية أو السياسية الأنية من أهم الموضوعات التي تُتُخُذ كمطاعن في السلوك العربي، وكمادة دسمة للحملات العدائية بين العرب، رغم ما يثيره تداولها من حساسيات كامنة ، ولا تختلف فيها أي من الصحف موضوع هذا المبحث ( المصرية واللبنانية والكويتية ) ، إذ تحرص كل منها على إيرادها كأخبار ، وكخلفيات دون تحريج من مغبة ذلك وأثره على

الشعوب، أكثر من أثره على النَّظُم الحاكمة.

ولا تكتفي الصحف المهاجعة بتناول الضلافات بين الدول العربية ، بل تتناول الخلافات بين طوائف الشعب الواحد .. وأحياناً تُساهم بما تكتُبه في إزكاء هذه الخلافات .. وإثارة الكامن منها .

فقد تناوَلَت مجلة « آخر ساعة » موضوع الخلافات العربية وهاجّمت الحكام العرب عستفسرة عماً « وراء الأمداث في العرال ولييا »(١) وعن عدن وسوريا ، ولا تكتفي بذلك بل تُشير إلى أحداث الحرّم المكي كدليل على الخلافات الداخلية أيضاً .

وعن الخلافات داخل النولة الواحدة كتبت جريدة «الجمهورية» القاهرية تحليلاً سياسياً عن الأوضاع في دولة الإمارات العربية المتحددة جافيه وصفها بأنها كيانات مستقلة ، تستطيع أية إمارة أن تنسحب من الإتحاد وقتما تشاء ، وشبه الإتحاد بين الإمارات بما أسماه :

« عبارة الأطفال الشهيرة بطل لعب ، مِش لاعبين ... »(٢) .

ومع ذلك فإتصاد الإمارات العربية يُعتبَر نموذَجاً يُحتَذى في (١) أخر ساعة ، العَدُد ٢٣٧٦ ، في ١٩٨٠/٥/٧ ، ص ٨ ، ٩ مُقال بعنوان «وقفة حساب مع الحُكام العرب».

(۲) الجمهورية ، العُدُد ٩٦٤١ ، في ٢١/٥/١٠٠١ .



الأشكال الوحدوية العربية لتي إستمرت لعدة عقود ، والذي أصبحت الصبحت المسحف المسحف المسحف المسحف المسحف المسحف المسحف المسرية الآن تشيد به وبرئيسه .

ولا تكتفي أي من هذه الصحف بما تكتبه مرة بل تُمارس عمليات مُتابِعة مُستمرة ، تُضيف كل يوم جديد إلى ما تُنظُمهُ من حَمَلات ، وتُشارِكُها وتنقِلُ عنها الصحف الأخرى .

وفي إطار الحديث عن الخلافات المطية والإقليمية وتضخيمها بما يُثير البلبلة كتبت د أخبار اليوم » الأسبوعية المصرية :

« الإرهاب العربي في حد ذاته ليس بالغريب .... بدأتا نسم لأول مرة عن الإرهاب الذي انتشر في داخل الأنظمة التقليدية بينفس إنتشاره داخل الأنظمة العربيةالثورية والتقدمية .... وإنتقل الإرهاب السلع إلى الكويت والسعودية .... والإرهابيون العرب في عواصم العمود والتعدي لا يشغلهم هذه الأيام سوى البعث عن اسهل الطرق للتغلق من إخوانهم .... »(١).

فبالله عليكم .. ماذا ننتظر بعد وصف صحف عربية لما يدور من أحداث بأنه و إرهاب » ؟! ماذا بعد وصفتا لأنفسنا بالإرهابين؟!

<sup>(</sup>١) أخبار اليسم، العُدُد ١٨٦٩، في ١٩٨٠/٨/٢٠، تحت عنوان و الموقف السياسي لقاء الأحبّة .... ه .



وإلصاق تهمة الإرهاب بنا ، بخلق تسمية أو هوية للإرهاب هي والصاف العربي » ماذا ننتظر بعد ذلك من صحف الغرب ؟!

ولم تكتف الصحفي إلمسرية بالتتبع الآني لما يحدث من خلافات بين الأخوة داخل بولة عربية أو بين عدة بول متجاورة .. لكنها لم تألوا جهداً في النبش في التاريخ لإثارة المساسيات ، وفي مقدمة مثل هذه الأمور التاريخية التي أشبعت بحثاً في الصحف المصرية ، الخلاف على الحدود بين الإمارات وبعضها ، وبينها وبين السعودية على واحة البريمي ، وبينها وبين عمان بشأن أطماع عمان في الساحل المتصالح كله(\*) .

وقد حفلت الصحف الكويتية أيضاً بما يُسيء في هذا الصدد (\*\*)، إذ طالما كتبت عن الضلافات الداخلية في الإمارات المتحدة ومشاكل الحدود .

كما نشرت القبس الكويتية نقلاً عن دراسة أعدها المتهد اللكي البريطاني السياسة الدولية عن « الخليج في السائيئات » ما يؤكّد أن الأمور العربية ، إتحاد في الظاهر ، وخلافات قبلية في الباطن ، بل وأيضاً حزازات داخلية ، ونزاع على الحدود ، وإستقرار مزعز و(\*\*\*)

وتجبر الإشارة هنا إلى سلسلة المقالات المعنونة « السراع

(\*) راجع كنموذج مجلة الأهرام الأقسمسادي ، في ١٩٨٠/٨/٧٢ ، ص ٥٥ مُقال بعنوان « البترول والحدود الدولية » .

(\*\*) الوطن ، العُدُد ٢٠٩٤ ، في ٢٠٩٠/ ١٩٨٠ .

(\*\*\*) القبس ، العُدُد ٢٨٣٤ ، في ٦/٤/١٩٨٠ ، ص ١١ .



والتعارن بين دول الخليع » والتي كتبها الدكتور محمد الرميحي كبُحث نشرته و القبس » على حلقات ، وما أثاره داخل الإمارات المتحدة ، رغم أنه كان بحثاً قيماً .

أما عن الدور الذي لعبّته الصحافة اللبنانية في نقد الخلافات العربية وكشفها وتحليلها بما يثيره ذلك من حساسية فيتضح كمثال فيما كتبّته مجلة « الكفاح العربي » الأسبوعية في محاولة للإشارة إلى الخلاف الداخلي في دولة الإمارات والذي يُستدنل عليه من التظاهرات الشعبية(\*).

كما كتبت « السفير » اللبنانية حول الموضوع نفسه تحت عنوان « الازمة الدافلية تتجدد في الإمارات » (\*\*).

وقد إستمرت مجلة « الكفاح العربي » لعدة أعداد تنشر الكثير من التفاصيل حول الخلافات الداخلية في دولة الإمارات طاعنة في المؤسسات الدستورية في كل دول الخليج ، مسمية الإمارات المتحدة بد الشركات السبع »(١) ، كما تناوات المجلة نفسها في عَدد أخر مشاكل الحدود بين الإمارات المتحدة وبعضها ، وبينها وبين عمان (\*\*\*)

<sup>(</sup>۱) الكفاح العربي ، العَدد ٩٨-٧٨١ ، في ٢٨/٤/١٨ ، ص ٢٠ ، ٢١ ، مقال بعنوان و ديمقراطيات الطبيج العربي » يقلم و عبد الرحمن يوسف » . (\*\*\*) الكفاح العربي ، العَدُد ١١٠ – ٢٩٢ ، في ١٩٨٠/٧/٢ ، ص ٢٦ .



<sup>(\*)</sup> الكفاح العربي ، العَدَد ٥٠–٧٧٨ ، في ٧–١٩٨٠/٤/١٣ ، ص ٢٢ ، ٢٢ . والعَدَد ٩٦–٧٧٩ ، ١٤–٢٠/٤/٢٠ ، ص ٢٦ ، ٢٢ .

<sup>(\*\*)</sup> السفير ، العُدُد ٢١١٢ ، في ١٩٨٠/٢/٩ ، ص ١١ .

وفي إطار التحليلات التي تبعث الضلافات والتضوف بين الأخوة، كتبت السفير تنتقد الوضع الإقتصادي السيء في البحرين، وتستنتج أن السعوبية « هي الأقدر على بلع البهرين »(١) على حد تعبير كاتب المقال.

وتُساهمُ مجلَّة « المستقبل العربي » اللبنانية في هذا المجال بمقال بعنوان « اصرل الإمارات العربية المتعدة » يتحدُّثُ عن الدولة تاريخياً والخلافات التي كانت قائمة قبل الإستقلال والنزاع بين الشيوخ ووجود « صراعات عادة ردموية »(٢) بين الإمارات وتقول كاتبة المقال :

« إن العائلات الحاكبة في الخليج المُتعالَع المُتعالَع المُتعالَع المُتعامَل السخف قوم حملني سوء طالعي على التعامُل معهم ....

« هكذا يبدو بروز إتحاد يجمع بين عدد من مشيخات الخليع امراً إصطناعياً فرضته على الفرقاء ظروف إقليمية ودولية ضاغطة »(٢) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) المُستقبَلُ العربي ، في ١٩٨٠/٦/٠ ، ص ١٣٩ : ١٤٤ ، مُقال بقلم روز ماري سعيد زحلان .

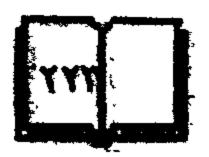

<sup>(</sup>١) السفيير ، العُدُد ٢٢٨٣ ، في ١٩٨٠/٩/١ ، ص ٢١ ، مُقال بعنوان «السعودية تُصادر البحرين » .

ولا يُخفى بحال ما في ذلك من إساءة ومن بعث لخلافات تاريخية قديمة وإيهام بأن الإتحاد هو إضطراراً عصرياً وليس مَطلَباً شعبياً .. رغم إستمرر نجاح دولة الإتحاد إلى يومنا هذا ، وقد أصبحت الوحدة الآن مَطلَباً شعبياً بالفعل بعد أن إضطر حُكام الإمارات للتخلّي عن مصالحهم حفاظاً على مَصبائع الإتحاد .

والحقيقة أن كل ما يُخطُّط له من حملات عدائية مُتبادَّلَة سببه الأساسى الخلاف بين القيادات والنَّظُم العربية المختلفة ، والتي يدفع ثعنها المواطن العربي شعوراً بالتشتُّت والتشكُّك والحيرة ، حيال كل ما يقرأ ، ولعل هذه الخلافات هي ما جرت الحملات الصحفية المُتبادلة إلى إتخاذ أساليب السخرية والتهكم والسب المباشر أحياناً. والتشكيك في صدق النوايا ، وإثارة وتأليب الشعوب على حكامها بالتبادل، مستخدمين في ذلك شتى الصبيغ الصحفية، وفي مُقدِّمَة ذلك الكاريكاتير كوسيلة مؤثَّرة تعتمد على المبالغة والتهويل ، وكاليل على ضراوة الحملات الصحفية العربية في هذا الصدد تورد نماذج لذلك من مختلف الصحف ، وهي بالطبع مردود عليها في صحف الدول التي يمسمها هذا السب والتهكُّم .. ولكنَّا نورد هنا كنموذج سا نشرته الصحف المصرية بالذات ؛ نظراً لإنتشارها الواسع خارج الوطن العربي ؛ ولأن الصحف الغربية غالباً ما ترجع إليها ، وتنقل عنها ، في حين أن الصحف العربية الأخرى أقل خطراً لعدم

## إنتشارها ، واضعف ثقلها الإعلامي .

كمثال كتبت جريدة « الأخبار » القاهرية ، ساخرة من المؤتمرات العربية ، ودول الرفض ودول النفط قائلة :

« أموال البترول تسيطر على الإجتساعات العربية - وزراء الخارجية قبضوا من القذافي ..

« قال كبار المسئولين في تونس أن أموال البترول هي التي تفوز في النهاية في أي إجتساعات عربية .... » .

«أقدم مافظ الأسد - ماكم الحديد والنارقي سوريا - على خطوة خطيرة وجريئة .. لقد قرر الرئيس المناصل الشجاع ، تغيير علم سوريا .. وكان طبيعيا ايضا أن يُصاب صدام حسين - زعيم البعث العراقي - بعدمة عصبية لأن زعيم البعث السوري سبقه إلى مثل هذا القرار .... » .

« ورددت الأنباء في ليبيا أن حافظ الأسع سرق الفكرة الأسطورية من زعيم المزعساء وحامي الحسى مُصمر القذافي .... » .



« .... هذه التفاهات وأمثالها التي أصبعت من معالم العسل السياسي التهريجي في دول الرفض »(۱).

والغريب هو أن تُبرز مثل هذه السخريات والشتائم على الصفحات الأولى .. وأنها بعد أن كانت تتركّز فقط على القيادات بدأت تمس الشعوب أيضا ؛ وكنموذج لذلك ما كتبته و روزاليوسف عن الأوضاع الداخلية في الخليج ، مُدعَممة ذلك بالرسوم الكاريكاتيرية التي توصم الحياة الخليجية بأنها حياة خمر ونساء .. وعمولات فاحشة وسمسرة . وكمثال سرد قصة مُبالغ فيها عن العمولات التي طلبها عدد من المسئولين في السعوبية من رجل أعمال سويسري، دخل مُناقصة لبناء مبنى حكومي في مدينة الرياض يتكلف عليين دولار ، ووصل السعر إلى ٢٥ مليون دولار بسبب العمولات .. كما يُشار في نفس العُدُ إلى شغف الخليجيين بالجنس ، فتقول المجلة نصةً تحت عنوان « شهريار والكرامي » :

لا يبدئون النساء كما يبدئون الأحذية والثياب والسيارات ، ويعل الأمر ببعضهم إلى سر الزواج من فتاة عذراء كل ليلة وتسريعها في الصباع »(٢).

<sup>(</sup>٢) روزاليوسف ، العَند ٢٦٩٨ ، في ٢٨/٢٠ م.

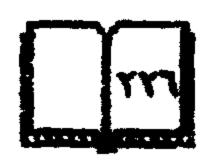

<sup>(</sup>١) الأخيار - العدد ٢٥٦٨ ، في ١٩٨٠/١١ ، ص ١ .

ذلك بالإضافة إلى ما تخوض فيه الحَمَالات الصحفية من موضوعات محليَّة صرفة ، تتعلَّق بالتمايَّز بين رواتب العاملين في الخليج والسعودية ، وتخوُّف الرسميين من الفكر التقدُّمي ، الذي قد يحملهُ الوافدون العرب ، والمُبالغة والتهويل في هذا الصدد ، نُطالِعها كنموذجين فيما كتبته مجلة روزاليوسف وجريدة الجمهورية حول هذا المفسوع :

« الهنود والباكستانيون ينتظرون بلفور آخر للسطالبة بعَن تقرير المصير ....

« وفي السعودية يعل راتب المهندس المعري ، في أحسن أحراله ، إلى خسسة آلاف ريال ، بينسا يقفز راتب المهندس الأجنبي إلى ٣٠ ألف ريال ...

« ومن الآن يُسيطر الآسيويون خاصة في الخليع .. على مُعظَّم شئون الحياة هناك .... وترفض العِسالة العربية خوفاً من خطر الأفكار المستوردة وثقل الآراء والإجتهادات السياسية والثقافية إلى سكان معدودي العَدد ، مما يؤثر على توازنهم »(١).

<sup>(</sup>١) روزاليوسف، النُدُد ٢٦٩٨ ، في ٢٧/١/ ١٩٨٠ .



أما حريدة الجمهورية فكتبت تقول:

« دول الخليج تلوع بالنتاديل البيضة للأحمالين المعوص --- فروع للسافيا -- وعقود عمل للصوص والقيضايات ه(١).

ومما ورد كسب وقفف مياشر في حق الساسة العرب ما كتيته مجلّة « اللصور القاهرية » تحت عنوان « الليلكة العربية اللسعردية ككسرة الجرالة رالتسررات » ، وجاء قيه :

« قالحكم قي السعودية الصيع مكم التسوات والتروات والاعراض الخاصة ....» .

« والحقيقة لم تكن اليدا تغشى على النفسيا من نتلتع السياسة السعودية المعادية لتا ولا تخال من اتأل الخسطات التي يتظلما بعض مكام السعودية الحاقدين الموتورين الحسقى الطامعين في الزعامة حتى ولو كانت كل مؤهلاتهم للزعامة لا تتجاوز المال وحده ١٠(١).



ومن خلال نشر الصحف المصرية أنذاك الصلب الرئيس المصري السادات كانت تتشر ما يقوله من قَذف في حق الساسة العرب، وعلى سبيل المثال وصف الحكم العرب باتهم « المح الحيانة والفرر والنقال »(١) . وقوله عن مؤتمر القمة العربي أنه لم يحضره سوى :

« القذافي المجنون .. وصدام حسين الدموي ، ومافظ الأسد الخائن الذي تشكّر لمصر في حرب اكتوبر ، والسعوديين الذين يقافون من الفلسطينيين ثارة ومن السوريين ثارة ومن العراقيين تارة أخرى وأحياناً يقافون من العراقيين تارة أخرى وأحياناً يقافون من ظلّهم »(١).

وام تألوا الصحف المصرية جهداً في سبيل ما تُتظم من حمالات إذ كانت تكتب في كل حدب وصوب ، وفي الصفحات الأولى، كل ما من شأنه تشويه الصورة ، ليس على مستوى الحكام وحسب ، ولكن على سبيل القعيم .

وذكر فضائح رجال الأعمال العرب المعروفين وغيرهم ، وكمثال

<sup>(</sup>Y) أخبار اليوم ، للعند المعلا ، في ١٤/١/-١٩٨ ، ص ١ ، ١٥ .



<sup>(</sup>١) روزاليوسف ، العَند ه٢٦٩ ، في ١٤/٢/-١٩٨٨ .

ما كتبته و أخبار اليوم » عن رجل الأعمال السعودي و محمد الفاسي » تحت عنوان « النيران تلتهم تُعر الفظائع » واصفة إياه بأنه وكر لأعمال جنسية فاضحة ، وأنه أساء إلى سمعة المنطقة المقام بها في هوليود ، وأن أهل الحي كانوا يسمونه « مديئة الملاهي القدرة »(١) .

والغريب أن الصُحف المصرية كانت تُقدَّم وجبة بسمة للآخرين، عن حجم الفساد في مصر ؛ وبعض الفضائح الخلقية المتعلَّقة بالفنائين المصريين .. مما يُستخدَم في حملاتهم المُضادَة للصر

ومن المُبالَغَات التي تعمد إليها الصحافة المصرية والتي كانت تبرزها في العناوين المثيرة ما نشرته روزاليوسف من هجوم على دول الخليج والسعودية تحت العناوين التالية :

« المشي في الشوارع برخصة ، وإختلاط الأطفال جريمة شرف »

« المواطن له كل الحقوق والمتعاقِد عليه كل الواجبات »

« إذا أردت الشروة في بلاد النفط فضع

<sup>(</sup>١) أخيار اليوم ، العَدُد ١٨٣٥ ، في ٥/١/-١٩٨٠ ، ص ١ .



كرامتك امانة في مطار القاهرة » .

واستمراء في المبالغة يقول المقال المعنون بما سبق واصفاً مجتمع النفط:

« لقد كنّا اشبه بالهنود الذين كانوا يموتون من الجوع بينسا كان الإنجليز يستستعون بشاي الساعة الخامسة .. الشاي لهم والموت للهنود .. البترول لهم والصهراء لنا »(١) .

واستمراراً لحمالات التشهير الشخصي وإستخدام أسلوب التعميم كتبت و روزاليوسف ، أيضاً تحت عنوان « الحياة الخاصة للعرب في القاهرة - الشقل الفروشة تسرل الزبائل من الملاهي والكباريهات » ، واصفة البذخ الذي يمارسه العرب في نزهاتهم بأنه وسيلة تريحهم وتُرضى ما بداخلهم من عُقد نفسية .. ويقول :

« العُقد النفسية للسائع العربي - تُصور له الواقع بصورة خاطئة ، ولأنه لا يتعامل إلا مع المنعرفين فهو يتصور أن الإنعراف شيء طبيعي .... »(٢).

<sup>(</sup>٢) روز اليوسف ، العُند ٢٧٢٨ ، ٢٢/٩/١٠٨ .



<sup>(</sup>١) روزاليوسف ، العَدّد ٢٦٩٧ ، في ١٩٨٠/٢/١٨ ، ص ٢٧ .

ولا يُقتصر على الإسامة لجمهور الرجال ، ولكن نساء الطبيج والسعوبية أيضاً مُتُهُمات ويشكل عام ، إذ كتب أنيس منصور في عموده اليومي و بالأهرام »:

« ازواجهن مشغولون بنساء اخريات ، او بالسفر وحدهم إلى الخارج ، وليس املم الأميرات إلا الخروج إلى الصعراء ليعدن الشبان »(۱).

أما عن السب العلني وغير الموضوعي الرؤساء العرب، فالصحافة المصرية تعج به، وكثمثلة لذلك:

« الأسد يسير متهالكاً والمجنون يسير مختالاً وهُسا في الطريق إلى مباحثات التهريج حول دولة واحدة ....

« هذين الشريدين الأسد الذبيع في سوريا والقذافي المجنون في ليبيا »(٢).

هذا ولا يُجاري الصحافة المصرية أي من الصحف العربية الأخرى في إستخدام ألفاظ السباب ، وعبارات التهكم والسخرية

<sup>(</sup>Y) الأخيار ، العُند ه ۱۸۱ ، قي ۱۹۸۰/۹/۱۲ ، يقلم موسى صبيري ، ص ۱ ، ص، ه .



<sup>(</sup>١) الأمرام ، العَند ٢٤١٠٢ ، في ٢٥/٤/ ١٩٨٠ ، المنفحة الأخيرة .

الثلاثعة ، واللفظ العالى ، ووالتعليقات على الكاروكاتس .. وإن لم تخل الحمالات التسخم ، ومنها على الحمالات التسخم ، ومنها على سبيل المثال ما كتيته مجلة « الموقف » عن زيارة المرسس الفرنسي وملكة بريطالتيا المول الخليج تحت عنوان « قرنسا تطيع الميلامة الأوروية قون رمال الخليج المائكة به(\*) .

كذلك إحتيار عناوين ساخرة الحديث عن الأوضاع في التعليه فيما يختص بالقات بالقدخُل والتقوة الأمريكي في المتعلقة ، تاهيك عن التهدُم على وسائل إتفاق المال العربي ، الذي تشربته مجلة «الكفاح العربي » تحت عنوان « اللج إلى لتسن »(١) . كما أن الصحف البنانية من خلال التحليل السياسي ، تورد تسميات أو مسفات ليعض القيادات العربية تُسيء إليها ، وإن كانت لا تُعتبَر شائم سُنائم سُياشرة ، كما هو العال في الصحف المصرية ... ومن التماذج على ذلك ما ورد بشائل تحليل الوضع الداخلي في السعوبية أشاء مرض الملك خالد « كمراج على السلطة » ، كما تجد السخرية والتبكم في الصحف البنانية من خلال ما تتشره من كأريكاتير ، وكمونج اتف الإستهارة من إعان السلطة المقتس في وكمونج اتف الإستهارة من إعان السلطة كييرة من كأريكاتير ، وتطبق « الإساب المكانير يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من اكياس المال وتطبق « الإياد المكتبر يصور عربي منكب على كمية كبيرة من الكياس المال وتطبية المناس المناس المنال المناس ا

<sup>(</sup>٢) الكاناح التربي ، التعلد ١٦١١ - ١٩٧٧ ، في ١ - ١٩٨٠ ، من ٤٧ ..



<sup>(\*)</sup> اللوقف ، الأمند الأمسالير يتأريخ - ١٦٨-١٩٨ ، جي ٨٨ .. ١٩٩ .

<sup>(</sup>۱) الكفاح العربي « النفلا و-۱ - ۱۹۷۸ » في ۱۳۱۴ / ۱۹۸۰ . من س ۸ - ۱۹۸۰ .

هذا وتتوزع الكتابات الصحفية العربية المُتضاربة ما بين حمالات مُنظَّمة ومدروسة وموجهة في إتجاه واحد .. وكتابات عشوائية تُمليها الأحداث ، المُهم أن كل ما يُكتَب عن العرب مُسيئاً لفئة منهم بالتبادل .. يُستغل في الصحافة الغربية أسوأ إستغلال بوصفه شهادة شاهد من أهلها .

هذا وتعمد الصحف في حمالاتها إلى نقد الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الداخلية للدولة المقصودة بالحملة؛ وذلك بهدف تحريك الرأي العام المحلي ضد القيادات، وتنبيهه إلى مساويء حكّامه. كما تتبنى هذه الصحف أحياناً وجهات نظر الجبهات الشعبية فترصد تحرّكاتها وتُضخَمَها، وكأنها ثورات كامنة قابلة للإنفجار.. وتنشر تصريحات القيادات الشعبية إستكمالاً للصورة.

ولعل نصيب السعودية كان أوفر نصيب من هذا النوع من الحَمَالات .. وذلك إبان أحادث الحرّم المكّي ، وعرض فيلم « موت أميرة» ، وما أحدث من أزمة دبلوماسية بين السعودية والدول المُنتجة للفيلم ، إذ حاولت الصحف المصرية والكويتية واللبنانية تصوير ما يحدث داخل السعودية على أنه إنقلاب ضد القيادات السعودية وصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة .. وأنه بنور لثورة أثارت خوف الأمراء .. ذلك إلى جانب ما تضمُنته التحليلات السياسية من تنبؤات

حول الوضع في السعودية ، إذا ما توفّي الملك خالد وتصارع الأمراء على الحُكم ، وما لهذه التنبؤات من آثار سيِّنة على الرأى العام السعودي داخلياً.

ولم تنجر الإمارات من هذه الحُمَلات في مُحاولَة لتضخيم الخلافات الداخلية ، ونقد للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الداخلية ، وكنماذج لمثل هذه الصَّعلات نورد ما كتيَّتهُ بعض الصحف ليس كنقد فقط ولكن كسخرية لاذعة ، فقد قالت «السفير اللبنانية » عن التقدم العمراني في الإمارات :

> « فالمُفترض كسا هو التقليد والعُرف ان تكون علو عسارتك في ابو ظبي في مستوى نسبك لا غناك . عمارة الشيغ لابد أن تكون أعلى من عسارة الوزير بغض النظر عن فارق الثراء بين الرجلين .... !! »(١) .

أضف إلى ذلك ما كتبته الكفاح العربي من مطاعن في المؤسسات الدستورية والمارسات السياسية في دول الخليج (ألب حسرين والسسعوبية والكويت وبولة الإمسارات) تحت عنوان «ريمقراطيات الخليع »(\*)، وما كتبته نفس المجلة في عدد أخر عن (١) السفير ، العَند ٢١٦٧ ، في ٤/٥/١٩٨٠ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>a) راجع الكفاح المربي ، العُند ٨٨ -- ٧٨١ ، في ٢٨/٤/٠٨١ ، ص ٢٠ ،

أسباب إستقالة وزير خارجية الإمارات ، وما دار حولها من خلافات وإعتراضات غير مُعلَنة ، ناهيك عما كتبته و السفير اللبنانية » بعنوان « الأزمة الداخلية نتجد في الإمارات » وتضمن إشارة إلى إرتفاع سعر البنزين والغاز أكثر من النول المستوردة ، وموقف وتظاهر الطلاب وتحديهم للشيوخ ، مدافعين عن مطالبهم الوحدوية ، والوضع السياسي الدخلي ، والتشكيل الوزاري برئاسة حاكم نبي ، وأثر ذلك على الصعيدين الحكومي والشعبي ، ثم الحديث عن الوضع الإجتماعي والفوارق الطبقية ، ضارية مَثلاً « بالعشيش المنتشر في بعض الإمارات »(۱) .

أمل الصحافة الكويتية فإن لها إنتقاداتها أيضاً للأرضاع الداخلية في الإمارات والسياسة العمانية حيال جيرانها

أما عن الصحافة المصرية وموقفها من الشئون الداخلية للدول العربية فيضيق المجال بتُتبع ما تكتبه في هذا الصدد ، إذ أن الصحف المصرية لا تترك فرصة إلا وتتحينها لإنتقاد الأوضاع الداخلية لمعظم الدول العربية ، وتعمد في ذلك إلى التضخيم والتهويل، حتى بالنسبة للأمور غير السياسية ، ومحاولات للإيهام بعدم توافر الأمن والأمان في الدول على كل المستويات ، ناهيك عن الخوض في الجوانب السياسية الداخلية ، والتي وصلت أحياناً إلى السب علناً ،

<sup>(</sup>١) السفير ، العَنَد ٢١١٣ ، في ٢/١/-١٩٨٠ ، ص ١١ .



مما سلف ذكره كنموذج الأساليب الصحفية المُستخدَّمة في الحَمالات العدائية المُتَبادلة ، والتي يضيق المجال عن حصرها ، وإنما ما ذكرناه يُعد نذر يسير مما تتناولهُ الصحف العربية ، الصادرة بيننا في العالَم العربي ، ونتبعه بعبحت مُختَصر عما تُمارسه الصُحف العربية المُهاجِرة من إساءات للعرب .. ويستغلُّهُ الغربيون أسوأ إستغلال ، وتكمُن خطورته في صنوره خارج الوطن العربي ، ويعيداً عنه .





## الصحافة المُمَاجِرَة وإساءتها لصورة العرب

إستكمالاً لما بدأناه توضيحاً للصورة التي نرسمها بتنفسنا الشخصية العربية ، والقيادات العربية ، والسياسات الإقليمية والمحلية للعول العربية من خلال حَمَلاتنا الصحفية العدائية المُتبادلَة .. نتبع ذلك بموضوعاً مُكمَّلاً وهو « الصحافة المُهاجرَة وإساعتها للنظم العربية » على إختلافها ، وإستغلالها لمناخ الحريَّة الذي تتمتع به .. مُعبَّرة عن أفكار فردية أحياناً .. وعن إتجاهات حكومات عربية ضد غيرها أحياناً أخرى .. ومدفوعة بالحس الصحفي أحياناً .. ومأجورة تارة أخرى ، إذ تكمُن خطورتها إعلامياً في صدورها من خارج المنطقة العربية ، بعيدة إلى حد ما عن الإحتكاك الفعلي بالأحداث ، غير مشاركة فيها ، بل مُتقرَّجة ، كما تكمُن خطورتها في جانب آخر هو قربها كمصدر من وسائل إعلام مُعادية للعرب تنقل عنها ، وستغلل ما تكتبه أسوأ إستغلال .

وبون خوض في التفاصيل نُقدُم لهذا المبحث الذي سيتناول الصحافة المُهاجِرَة ليس فقط إستعراضاً لنماذج مما تنشره ، ولكن تأريخاً لبدء وجودها كظاهرة ، وإحصاء الصحف المُمَثَلَة لها ، والدول المُمَثَلَة فيها ، وتبياناً لعوافعها ، وإيضاحاً لخطرها .

فالصحافة العربية المهاجرة ليست ظاهرة حديثة في تاريخ الصحافة العربية ، بل إن لها جنوراً تمتد إلى عام ١٨٧٢ ، حينما



نَفَى صحفى مصري يُدعى يعقوب روفائيل صنوع (\*) - وشهرته أبو نظارة - إلى باريس ، حيث أصدر هُناك مجلَّة تحملُ نفس الإسم الذي إشتهر به ، ثم تعددت أسماؤها تحايلاً على السلطات المصرية التي كانت تتصدى لها بالمنع من دخول مصر والتداول فيها، فأسماها صاحبها و أبو زمارة » ، وو الصاوى » وو النظارات المصرية ، وكان الهدف منها بالطبع مهاجمة النظام الحاكم في مصر ، لكن هذه المجلَّة لم تكن المجلَّة العربية الوحيدة الصادرة خارج الأرض العربية ، بل كانت مناك عدة مجلات وصحف تصدر في أرض المهجر ، ويصدرها صحفيون لبنانيون ، وقلة من المصريين في الأمريكتين ، وكان أولها جريدة « كوكب أمريكا « الصادرة عام ١٩٨٨ ، وجريدة و الرقيب » الصادرة في البرازيل عام ١٨٩٦ ، وسبقها صدور أول جريدة عربية في البرازيل عام ١٨٩٤ ، ثم بعد ذلك المبحف العربية المبادرة في بلاد المهجر وإشتهر بعضها ، إذ قام بإصدارها مشاهير من أمثال الشاعر إيليا أبو ماضي الذي أصدر في نيويورك مجلّة « السمير » عام ١٩٢٩ ، ومجلة الأمير أمين أرسلان المسماة « الإستقلال » والصادرة في الأرجنتين عام ١٩٢٦ ، وقد طال عمر بعض الصحف العربية الصادرة في المهجر حتى نهاية الخمسينات من هذا القرن(\*\*).

<sup>(\*\*)</sup> راجع الموسوعة العربية المُسِرّة الصادرة عن دار الشعب ، ص ١١١٨ .



<sup>(\*)</sup> عاش في الفترة من ١٨٣٩ -- ١٩١٢ .

وإن كانت هذه الصحف لا تتسم بإتجاه سياسي مُعادي الرطن الأم والنظم الحاكمة فيه .. لكنها صحف عربية قومية وأدبية ، وتصدر من أجل المهاجرين العرب ، لربطهم بأوطانهم التي هاجروا منها ، ومثل هذه الصحف تختلف من حيث هدفها ، والجمهور المُوجّه إليه ، عن جريدة يعقوب صنوع ، وعن الصحف العربية المهاجرة حاليا إلى لندن وباريس .. والتي سنعنى في هذا البحث بتحليل أسباب هجرتها وإنتشارها كظاهرة أصبحت أشبه بالصرعة، والتعريف بها ، وبهوية القائمين عليها ، وتبيان إتجاهاتها ومصادر تمويلها ، وخطورتها إعلاميا أ ، ثم إستعراض لنماذج مما تكتبه ويُساهم في تشويه الصورة العربية .

وقبل البدء في ذكر دوافع صدور عدَّة صحف ومجلات عربية من خارج الوطن العربي ، لابد من حصر عُدها للوقوف على حجمها كظاهرة مُلفتَة للنَظَر ، إذ تصدُر في لندن سبعة صحف ومجلات ، كما تصدُر في باريس تسعة صحف ومجلات ، إشتهر بعضها وإنتشر في بعض إلبلدان العربية ، بينما لم يسمع المواطن العربي المقيم في وطنه ببعض منها ، وتتمثل الصحافة المُهاجرة في صحف وصحبلات : \* الشرق الأوسط ، « النهار العربي والدولي » ، « العرب» « المناز » ، « الدستور » ، « الملح المجدد » ، « شدون «الصوادث » ، « الويلن العربي » ، « الصلح المجدد » ، « شدون

الساعة » ، « الشرق الجديد » ، « الجزيرة العربية والخليج » ، « الإقتصاد العربي » ، « الإحياء العربي » ، « الوطن الرياضي » ، « العصر » (\*) ، « كل العسرب » ، « العسرب » ، « سسيستي » ، « المسلمون» ، وبعض هذه الصحف والمجلات قد توقّف عن الصدور .

أما عن هوية أصحاب هذه الصحف والمجلات فهي متنوعة ما بين لبناني ومصري وليبي وتونسي وسوري وسوداني وسعودي ، لكن القائمين فعلاً على العمل في التحرير هم صحفيون لبنانيون ومصريون وفلسطينيون . ويُشير إحصاء نشرته إحدى الصحف الكويتية إلى أن عُدَد الصحفيين المُهاجرين « في لندن موالي الكويتية إلى أن عُدد الصحفيين المُهاجرين « في لندن موالي مربي مقيم . . وفي باريس موالي ٢٠٠ صهفي عربي مقيم . . وفي باريس موالي ٢٠٠ صهفي عربي الله عبري مقيم . . وفي المصفيين كما أشارت الصحيفة هو :

« حرب بيروت الأهلية وحرب القاهرة الصعفية .... فبعد الحرب الأهلية في لبنان .. وفرض المعقية المرقابة بفسوة على ( سوق ) بيروت الصعفية ... وفرار العديد من الصعفيين ... وإغلاق

<sup>(</sup>۱) الهدف، تحقيق مثير حول الصحافة المهاجرة ، في الخميس ٢٧ أبريل ١٩٧٨ ، ص ٢١ .



<sup>(\*)</sup> تصدر في قبرس .

بعض الصعنف .. وتهدم مطابع البعض الأخر وإستعالة الإصدار وسط القصف العنيف .. كان لابد أن تُهاجِر بعض الصعنف اللبنانية ....» .

« وإشترطت الحكومة المصرية ان تراقب هذه المجلات مراقبة دقيقة في كل مادتها وموضوعاتها .. إذا أرادت المصدور من القاهرة .. وكان الشرط تعسفياً .. خاصة وأن الهروب من لبنان ، كان أصلاً بسبب الرقابة!!...». « وحولًت القاهرة من قوة جَذب للمعافة البيروتية .. إلى أكثر من قوة طرد لرجال المعافة المصريين ، وبدلاً من أن تستوعب المجلات اللبنانية المعطلة بسبب الحرب .. هاجرً المجلات اللبنانية المعطلة بسبب الحرب .. هاجرً كبار كتابها إلى البلاد العربية الأخرى خاصة كبار كتابها إلى البلاد العربية الأخرى خاصة إلى دول الخيليع العسريي ، وأيضاً إلى باريس ولندن »(۱) .

<sup>(</sup>۱) الهدف، تحقيق مثير حول الصحافة اللهاجِرَة ، في القميس ٢٧ أبريل . ١٩٧٨ ، ص ٢١ .



وبذلك بدأت هجرة الصحفيين العرب في أكبر مراكز الصحافة العربية ، في مصر ولبنان .. وكان لابد من الهروب نتيجة للفسغط والرقابة ، وكان لابد من الهجرة إلى بلد ديمقراطي ، يتحقق فيه قدر من حديثة القول ، فكانت أندن وباريس مقراً لعبد من الصحف والمجلات العربية التي إستوعبت الصحفيين المهاجرين .. وتحوالت إلى صرعة .. إذ أصبحت هاتان العاصمتان معقلاً لمعظم السياسيين والمسحفيين العرب المختلفين مع تُظمهم الحاكمة ، فصدرت مجلة «الصلح الجديد ، ويصدرها صحفي سوداني إختلف مع حكومته ، ورحل بمجلته إلى لندن ، ثم بدأ بعض الصحفيين المرتبطين بمصادر تمويل قوية ( دول ، وسفارات ) في المشاركة في صرعة الصحافة المهاجرة ، باراء معادية انظم عربية لصالح نُظم أخرى ؛ ضماناً لتمويل الصحيفة الصادرة في الخارج والتي تُعاني من مشاكل :

« التوزيع المعدود .. التكلفة المُرتَّفِعَة .. الإعلانات الضعيفة .. أجور الصعافيين والعُسال وإيجار المكانب وإشتراك وكالات الأنباء »(١) .

لذلك لابد من مصادر تمويل خفية تتمثّل في إستنجار الدول المحدف المُهاجِرة ، وإستخدامها للهجوم على دول عربية أخرى ، لذا نجد أن هذه الصحف والمجلات ممنوعة من التداول في غالبية الدول

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس المكان.



العربية منعاً قاطعاً ، ومُصادرة لبعض أعدادها وفقاً لما تحتويه من مادة مسيئة لأي نظام حاكم .. وعلى سبيل المثال :

لا فالوطن العربي والمستقبل لا تدخلان مصر والسودان والمغرب وتونس .. وجريدة اليسار العربي لا تدخُل سوى الجزائر والعراق وليبيا .. وممنوعة من الدخول في باقي البلاد العربية »(١) .

ورغم ما لهذه المجلات والصحف من شعبية لدى العامة من منطلق التصور الساذج بأنها حُرة لا تنتمي لنظام بعينه ، ومن منطلق أنها جريئة في إنتقاد أي نظام ، يُقبِل عليها الأفراد عملاً بالقول بأن : « كل ممنوع مرغوب » ، بينما تتحسب منها الحكومات.

المهم أنه بدلاً من أن تقوم هذه الصحف بدور إعلامي عربي في الخارج يوضح وجهة النظر العربية ، وأن تستفيد من جو الحرية المتاح لها لتقويم الأرضاع والسياسات العربية بموضوعية وحيدة ، أصبحت أبواق تُسيء إلى العرب أكثر مما تُنصيفهم ، وقد لخصت جريدة الهدف لكويتية ذلك قائلة :

<sup>(</sup>١) الهنف، ١٩٧٨/٤/٢٧ ، ص ٢١ .



«هذه الصعف التي كان من المفروض أن تنقل للقاري، العربي صوراً حية من مواقعها الأوروبية .. تحولَت إلى حرب اهلية اخرى ... وسول للتمزّل العربي ... هذه الصعف التي كان من المفروض أن تلعب دوراً إعلامياً يُدافع عن العربي ، اعطَت صورة صادقة للافاتنا ... ونشرت غسيلنا القذر ... قد يكون عندها حق في اغلب ما تقوله .. قد تكون (هابدبارك) عربية من ورن .. قد تكون ... قد تكون ... ولكن ليس السباب تكون ... قد تكون ... ولكن ليس السباب والقذن هو الحرية .. هذا ما ناخذه عليها »(۱).

هذا وتُقاس خطورة وأهمية الدور الذي تلعبه الصحف المُهاجِرة في موقعها خارج الوطن العربي ، وإمدادها للإعلام الغربي بمادة نسيمة يُسيء بها للعرب .. وتزداد الخطورة بسبب عدم إلتزام هذه الصحف تجاه نظام مُعين ، إذ كثيراً ما تنقلب وفقاً لمن يدفع دون إلتزام بأثار ونتائج ما تكتبه على المواطن العربي تفسه ، وليس على الرأي العام الغربي .

وقد يتبادر للذهن سؤال مؤدّاه : لماذا أوردنا هذه النبذة عن (۱) الهدف ، ۱۹۷۸/٤/۲۷ ، ص ۲۱ .



تاريخ وبواقع الصحف المُهاجِرة .. لكننا رأينا أن لذلك ضرورته ، لأن هذه الصحف كان من المقروض أن تكون وسيلتنا الأساسية في التخطيط الإعلامي الخارجي ، الذي نهدف به إلى تغيير صورتنا إلى الأفضل .

أما عن المحاور العامة التي تدور حولها الصحف المهاجرة لتحقيق هدفها في الإسامة إلى نظام مُعين لحساب نظام آخر فهى :

- الخوض في تفاصيل الشئون الداخلية لبعض الدول .
- التركيز على كل ما يتصف بالسرية وبالسياسات غير الُطَنَة .
  - الربط بين القضايا الإقليمية والمطية والسياسة النولية
    - تبئّي أراء الجبهات المُعارضة للحكومات .
    - إبراز الخلافات العربية في أبشع صورها.

ولعل أبرز ما تهتم به هذه الصحف والمجلات هو قضية الشرق الأرسط والإتجاهات العربية المتصلة بها .. ثم الشئون الخليجية المتعلقة بالأمن الخليجي، والسياسة البترولية والتحركات المحلية المحضة، كل ذلك بأسلوب موحي بأن الصحيفة تكشف سراً خطيراً، أو تُعلِن خبراً غير مُتوقع .. وأن لها السبق في ذلك، ولا يخفى ما لهذا الإسلوب من جانبية خاصة لدى القراء، حتى ولو كان الخبر المُعلَن مُجرد تكهن وتنبُق مُستقبلي .. أو إجتهاد في الربط الخبر المُعلَن مُجرد تكهن وتنبُق مُستقبلي .. أو إجتهاد في الربط



والتحليل .. غير مُدركين أن مثل هذه الأخبار والتعليقات طُبِخَت بعيداً عن الأرض العربية .. وأن كاتبها إما صحقي عابر غير ملم بكل أبعاد الموضوع .. أو مُراسل بالقطعة .. تُعاد صياغة ما كتبَهُ خارج الرُقعة العربية ، وفقاً لخَط المجلة أو الصحيفة وإسلوبها أو سياستها التحريرية ، مع إضافة الحواشي والتوابل الصحفية التي تُضخُم الأمر وتعطيه أبعاداً خطيرة ، أو خبر منقول عن مصدر أجنبي مُغرض .. دون أدنى تقدير لخطورة الإعتماد على المصادر المُغرضة في نقل الأخبار .

ولا أرى ضرورة هنا لإستعراض نماذج مما تنشره الصحف المهاجرة تدليلاً على مدى ما تستبيحه هذه الصحف لنفسها من حرية في الإساعة إلى النُظُم العربية دون حدود ، وتهكّماً على السياسات العربية ، خاصة حول إستحالة إستخدام النفط كسلاح سياسي .. وخوضاً في الشئون المحلية لبعض الدول العربية ، خاص دول الخليج العربي ، وتشكيكاً في النُظُم الدستورية فيها ، وإستعراضاً لكل ما من شأنه أن يُكرِّس للعالم ملامح الصورة العربية التي يرسموها لنا، وهي أننا قبليون غير متحضرين ، نتقاتل حتى الموت ، ولا تجمعنا كلمة .. حتى وإن أطلقنا تصريحات وشعارات توهم بأننا وحدة واحدة ، وذلك من خلال تضخيم حجم الخلافات الداخلية في كل دولة والخلافات العربية بين الدول المتجاورة .

ولا يخسفي مسا في ذلك من أثر على الرأي العسام المحلى



والإقليمي والقومي ، الذي يُفاجَ الن من من عنا تصدر خارج الرقعة العربية ، وبعيداً عنها تنشر أموراً غير معانة ، ولم يُشار إليها في صحفه المحلية .. مما يُفقد أنه الثقة في الإعلام المحلي ، فلا يُعتمد عليه كمصدر للمعلومات ، ويرتبط أكثر بالصحف التي تعني بنشر الاسرار والضفايا ، وتُحلِّلُ المواقف ، وتربط بينها ، وتتنبأ بما سيحدث !! مما لا يتوافر في الصحف المحلية ، التي تعنى بعملية الرصد والتنبع التقريري دون أدنى تحليل أو تنبؤ ، خاصة بالنسبة الشئون السياسية .

ومن القضايا الإقليمية التي تتاقش كثيراً في الصحف المهاجرة قضية الشرق الأوسط والتحركات المتعلقة بها ، خاصة التحركات غير المُعلَنة .. وقضية أمن الظيج والتدخل الأمريكي فيه ، أو بالأحرى تنافس القوى العالمية الكبرى على النفوذ إليه ، والحركات المناهضة لنظم الحكم الظيجية بوجه عام .. والتي تتحرك في الخفاء .. والتهكم على التنافس العمراني بين حكام الإمارات (\*) ، وعدم توافر الأمن الداخلي ، وإخفاء الإعلام المحلي لكثير من الأخبار ، أو عدم إعلانها ، رغم معرفة الناس بها ، وإختلاف الرأي إعلامياً حول ضرورة إعلانها كنوع من التوجيه الهادف ، وإخفائها وتجاهلها خوفاً من إحداث بكبلة ، قد يكون لها أثرها على رجال المال والأعمال ، وعلى النشاط الإقتصادي بوجه عام .

(\*) الموادث ، العُدُد ١٢٤٠ ، في ١٨٨/٨/٨ ، ص ١٨ – ١٩ .



كل ذلك مع تطيل لعلاقة الشعوب بحُكَّامها ، وإنتقاد نُظُمها السيمقراطية ، وتشبيهها بسيمقراطية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وأن المجالس النيابية كمثال يمكن أن تتناول سعر البطاطس وإستيراد اللحوم الطازجة ، أما السياسات العليا فلا شأن لها بها .. كما أن ما يُتخَذ من قرارات في مُعظَم المجالس النيابية غير ملزم ويمكن عدم الأخذ بها(\*) .

هذا وتُنقلُ بعض الصحف المُهاجِرة مادتها الخَبرية عن الصحف الغربية دون تعبّر ، وكنمونجاً لذلك مجلة ه المستقبل ه التي تصعرُ في باريس ، والتي نشرت مقالاً مُطولاً عن التخوف الخليجي من أخطار داخلية وأخرى خارجية (\*\*) .. والمجلة تنقل هذا الخبر عن مجلة أجنبية هي ه جون أفريك ه الفرنسية المعروفة بعدائها العرب ويميولها الصهيونية . وذلك لاشك يعكس خطورة دور الصحائة المهاجِرة في النقل عن صحف غربية معادية دون أدنى إلتزام ، إلى جانب نقل المحدف الغربية عنها كل ما يخدم إتجاهاتهم ، هذا وتقوم المحدف المُهاجِرة بدور لا يُستهان به في إثارة البلبلة على المستوى الإوانية – العراقية ورصد أخبارها تورد بعض المحدف المُهاجِرة أخباراً

<sup>(\*)</sup> مجلة النهار العربي والدولي ، في ٤ - ١٠ أغسطس ١٩٨٠ ، ص١٠ - ٢٣. (\*\*) المستقبل ، العند ١٨٨ ، في ٢٧/٩/١٠ ، ص ١٧ .

وتحليلات دون تقدير لعواقب نشرها محلياً داخل دول الخليج.

كما تورد الصحف المُهاجِرة آراء من يُسمون و بالخبراء و في شنون الخليج ، وفي شنون الشرق الأوسط عامة في المؤسسات الأمريكية ، وذلك دون تحفُظ على ما يوردون من آراء ، وكمثال لذلك ما كتبته مجلة المستقبل على لسان أحد هؤلاء الخبراء الأمريكيين ، والذي جاء فيه عن منطقة الخليج بوجه عام :

« إن المنطقة بكاملها هَبُهُ ومُعرَضَة للسقوط في أية لحظة ، تاريخها حافل بالإنقلابات والثورات والتغييرات الدموية . أكثر حكامها تولوا السلطة بواسطة العنف ....\*

« بالإنقارب أو بالثورة على من كان قبلهم ني الحكم ، حاربوا ويُعاربون بعضهم البعض عبر التاريخ . فالتاريخ العربي معبد بالحروب الدموية بين العرب انفسهم . اليس ما يعدث في لبنان مثالاً وشاهداً على ما نعيشه اليوم . يضاف إلى ذلك ما تعانيه منطقة الخليج من الغنى المفاجيء ومشاريع التنبية الضفية ، والأيدي العاملة الاسيوية التي اصبعت تُهددً

وجود السكان الأصليين للبلاد ، بتدافعها المريب للدخول إلى الخليع . فاوضاع الإمارات الداخلية تناقش في برلمان مقاطعة كيرالا الهندية ، ووزير العسل الهندي يتهم سلطان الخليع بإساءة معاملة العسال الهنود ، ويقول إن مواطنيه الهنود قد اصبع لهم حقوق ولم يعد لهر مطالب . ما اقصر نظر العرب ، ظنوا ان الآسيويين انفل من عرب المشرق انفسهم لأنهم غير مسيسين ، رغم ان تاريغ العالم مافل بهذه السوابق. فهل دخل الهنود بلدا وخرجوا منه ، جنوب افریقیا ، شرق افریقیا ، متى بعد طرد عيدي امين لهم ، سنغافورة ، متى فيتنام وكمبوديا وتايلاند . تلك دول فقيرة فكيف بالأمرى بدول غنية كدول الخليج قليلة السكان . إن خطر العمالة الأسيوية هو الخطر الحقيقى ١١٥).

هذا وقد دأبّت هذه المجلة بالذات « السيتقبل » على الخوض

<sup>(</sup>١) المستقبل، العَدَد، ١٧٨، في ١٩٨٠/٩/١٩ ، مُقال لرياض نجيب الريّس.



في تقاصيل الشئون الداخليّة لدول الظييع مؤكّدة على الخطر الذي يُهدّدُ المنطقة ككُل من جِرَاء الهِجرة الآسيوية ، التي أسمتها في عَدَد اخر « مرب المرترقة في الخليع »(١) . وهي في إطار التنبيه إلى خطر هذه الهِجرة تُسيء إلى دول الظيع نفسها .

هذا وتتبنى الصحافة المُهاجِرَة دائماً وجهات نظر الجبهات المُعادية المُعادية المُعادية المُعادية المحكومات ، ورصد تحركُاتها ، ونشاطها ، وتصدي المحكومات لها ، وذلك بأسلوب يبدو منه التعاطف مع هذه الجبهات .

ومن النماذج على ذلك ما كتبته مجلة و المجلة » الصادرة في الندن تحت عنوان و هل ينتمر التاريخ على الجفرانيا ؟ » تحليلاً للوضع التاريخي والجنفرافي لمنطقة الخليج بدماً بالكويت ثم البحرين(٢) ، ويشير هذا التحليل إلى وجود خلايا سرية في المنطقة كانت الصحف المهاجرة تتشر أحياناً تغطية لنشاطاتها المعادية للنظم العربية تحمل شيئاً من التضخيم . ذلك أن نشر الحقيقة دون أدنى إلتزام عربي يمكن أن تلمسه أيضاً في نشر تصريحات مسئولين غير عرب في المحكف المهاجرة ، دون أدنى تحرج مما قد تتضمنة هذه التصريحات من إساعة إلى بعض النظم العربية ، وكمثال اذلك نشر تصريحات المسئولين التي تتضمن تجريح لدول الخليج ،

<sup>(</sup>١) المستقبل، العُدَد ١٨٨ ، في ١٩٨٠/٩/٣٧ ، مُقال رياض نجيب الريس

<sup>(</sup>٢) المجلّة ، العُدَ الثالث ، ١ - ١٨٠/١٨٠ .

وإتهامها بنتها « ترفع شعار الخاهلية » وأن « مُكَامها غير مؤمنين » وأنها « دول إقطاعية تدعي انها مسلمة » خاصة بعد نشوب الحرب العراقية – الإيرانية ووضوح الميل العربي ، والخليجي بالذات ، إلى تأييد العراق ضد إيران (١) .. ذلك بالإضافة إلى نشر الصحف المهاجرة وبعض المسحف العربية للتهديدات الإيرانية لدول الخليج ، ومحاولة تضخيم الخطورة التي تتهدد هذه الدول ، والإجتهاد في عمل مقارنات بين القوى .

هذا وقد لجأت الصحف المُهاجرة إلى أساليب السخرية والتهكُم على بعض النُظُم العربية الخليجية .. سواء فيما يختص بالتصريحات الرسمية للمسئولين والحُكام ، أو فيما يختص ببعض الأمور الداخلية . ومن النماذج على ذلك ما نُشر من تهكُم على حساكيمي إمارتي دبي والشارقة وشهرتهم في بناء الأنفاق والجسور(\*)، كذلك ما نشرته مجلة د المجلة » التي تصدر في لندن من تهكُم على دولة الإمارات في مقال « هل بنتهر التاريخ على الخرافيا ؟ »(\*\*) المشار إليها سلَفًا .

هذا وتتناول الصحف المهاجرة بصراحة وبجرأة التصرفات

<sup>(\*\*)</sup> المجلَّة ، العَدَد ٢ ، في ١ -- ١٩٨٠/٢/٧ .



<sup>(</sup>١) العصير ، العُدُد ١٩ ، في ١٢/١٠/١٠٠٠ .

<sup>(\*)</sup> الحوادث ، العُدُد ١٢٤٠ ، ص ١٨ - ١٩ ، أشير إليه سلَّفاً .

الشخصية للعرب في الخارج ، خاصة عرب الخليج ، وكنموذج لذلك التحقيق الذي نشرته مجلة « النهار العربي والدولي » الصادرة في باريس تحت عنوان « العرب في باريس اغنى الأغنياء وافقر الفقراء » (۱) وأبرزته على سنة صفحات عدا الغلاف ، وزودته بصور لعرب خليجيين ولإحصاء مصروفاتهم الشخصية في فنادق باريس الكبرى ، إلى غير ذلك كثير من الأمثلة .

هذا وتكمن خطورة الصحف المُهاجِرة في شموليتها كل القضايا العربية بون تركيز على واحدة أكثر من غيرها ، فكما نجد أن لهذه الصحف موقفاً من عملية السلام المصري – الإسرائيلي ، نجد أنها أيضاً تهتم بقضية أمن الخليج ، وبالحرب اللبنانية ، وشئون لبنان الدخلية ، وبالخلاف بين المغرب وموريتانيا ، ومشكلة الصحراء المغربية وإستقلالها ، والصحف المُهاجِرة في كل ما تنشره حتى واو كانت منجورة تدعي أنها حريصة على الحقيقة المُجردة ، والخطورة تكمن في أن الرأي العام العربي يتوسم في هذه الصحف الحيدة ، وبجعلها مصدراً موثوقاً لمعلوماته ، ومن خلالها يمكن تغيير إتجاهات الرأي العام ، وعلى هذه الأوتار كانت تعزف دائماً الصحف المُهاجِرة مشيرة إلى أنها صحافة حرة محايدة (٢) ، تقول الحقيقة وتتعرض

<sup>(</sup>٢) الهدف، في الخميس ٢٧ أبريل ١٩٧٨ ، ص ٢١ .



 <sup>(</sup>١) النهار العربي والدولي ، في ١٩٨٠/٦/٨ ، من من ٤٠ - ٤٤ .

لمُصادرة في معظم الدول العربية ، ولا يخفى ما في ذلك من إيهام بصيدق كل ما تنشره ، مما يمكن أن يغتر به فكر العامة ، وتكمن وراءه الكثير من المُغالَطات .

كما ولا ننسى أن نشير إلى أن المستوى الفني التحريري والإخراجي لمعظم الصحف المهاجرة يفوق مستوى الصحف المحلية في بعض الدول العربية .. مما يُزيد من خطورة الصحف المهاجرة ، نتيجة للإقبال المتزايد على قراحها ، فنجد الكل حريص على مطالعتها .. وميال إلى تصديق ما يرد فيها من أخبار دون تبصر .. وهو أمر يمكن إستغلاله لتحسين الصورة العربية ، وليس لتشويهها .









### الغصل الثالث

# صورة العرب في المصنفات الفنية

للمصنفات الفنيه بوجه عام أثرها البالغ في الأذهان نظراً لانتشارها . . واقبال جماهير عريضة عليها ، بوعى ، وبدون وعى . . متلقين لمحتواها . . تاركة تأثيرها في نفوسهم وفي تكوين صورهم الذهنية عن الأشياء والأشخاص . . بل وعن شعوب بأكملها . . ولعل المصنفات الفنية بكل أشكالها من فيلم سينمائي أو تليفزيوني إلى شريط فيديو أو شريط مسموع (كاسيت) أو اسطوانات غنائية، وبكل ماتملكه من قدره على التأثير في جماهير عريضة ومتنوعة المشارب والقدرات . . هي الوسيلة الأكثر تأثيرا من غيرها . . فإذا كان للكتب أثرها على الجمهور القارىء والمثقف ، وللصحف أثرها على الجمهور القارىء الملم بالقراءة ونصف المثقف ، بما لها من تأثير تراكمي مملّح ، فإن المصنفات الفنيه أثرها البالغ على الجميع سواء المتعلمين أو المشقفين أو حتى الأميين . . . ذلك من حيث عمومية التأثير، أما من حيث شدته، فإذا ما حاولنا قياس مدى التأثير الذي تتركه حاستي البصر والسمع لوجدناها بالقطع أشد من تأثير حاسه واحده . . بل إن فيلم واحد كموت أميرة أو القرصان البترك أثرا أعمق وأعرض مما يتركه كتاب يطالعه الخاص ، أو صحيفة تأثيرها وقتى . . . ويميل الجمهور الواعي إلى عدم تصديق کل مایرد بها .

ولعل ذلك ما حدى بنا في هذا المقام إلى تخصيص فصل قصير عن الأفلام والأشرطة المسموعة والمرئيه .

فالسينما أو مايسمى بالفن السابع هى الأكثر تأثيراً فى عالم اليوم ، وهى الفكر النافذ إلى كل العقول ، ووسيلة الإعلام التى لا تطالب مستقبلها بأى كفاءات أو قدرات على القراءة أو التحليل ، فقط تكفى قابلية التلقى ، والسينما هى الوسيلة الدعائية الهامة التى يُروَج من خلالها للفكر المريض . . ويشوه من خلالها كل مايراد تشويهه . . وتستغل أسوأ إستغلال فى الحرب البارده الناشبة فى العالم ، وتأتى أهميتها من منطلق أن العرب من الشعوب التى نالها حظ وافر من التشويه على يد السينما الغربية ، والأمريكية ، بعد الهنود الحمر ، والأفارقة على يد السينما الغربية ، والأمريكية ، بعد الهنود الحمر ، والأفارقة على يد السينما الغربية ، والأمريكية ، بعد الهنود الحمر ،

قالعرب والمسلمون أصبحوا ومنذ سنوات الصرعة أو الموضة الجديدة في السينما العالمية ، بتأثير من النفوذ الصهيوني المسيطر على هذه الصناعة وإنتاجها . . فالأفلام التاريخية التي تتناول صدر الإسلام ، والدولة العباسية ، والعثمانية بدأت تنتشر ، كما أن أفلام المغامرات بدأ يدخلها العنصر العربي كوسيلة لتشديه الصورة العربية .

والغرب كموضوع في السينما العالمية وإن كانوا يشكلون قطرة في خيضم ماينتج ، إلا أن أول الغيث دائما قطرة . . وهو



مايبشر بإنتاج أكثر ، تكثف فيه الجهود للإساءة للعرب وتشويه صورتهم من خلال فن جماهيرى تجارى . . . ناهيك عن مساهمة هذا الفن فعلاً في هدم المقومات النفسية والقومية الشخصية العربية في الواقع ، من خلال رواج الإنتاج السينمائي الغربي في المنطقة العربية ، حتى يصدق الزعم .

عن السينما كإعلام مُغرِض ووسيلة لترويج فكر مريض . . . سيكون هذا البحث إستعراضاً لأساليب السينما العالمية في الإساءة للعرب .

## السينما إعلام مغرض

من المعروف أن السينما أكثر الوسائل الإعلامية والدعائية إنتشاراً بعد التليفزيون . . بل ويحتل ماتنتجه مساحة كبيرة من ساعات الإرسال التليفزيوني ، بما يُعرض من أغلام سينمائية ؛ ولذا لم يألوا الغرب جهدا في سبيل إستخدام هذه الوسيلة .

لتحقيق غايتين

الأولى: تشويه الصورة العربية.

الثانية: الترويج للفكر الهدام.

بل لعل السينما هي أكثر الوسائل الإعلامية تكريسا للفكر الهدام ، الذي من شأن إنتشاره مسخ الشخصية العربية وتحقيق



الصورة التي يرسمها لها الغرب إفتراء ، وتحويلها إلى واقع ، فالإلحاح الإعلامي بأسلوب المس السريع والمتكرد لأي فكرة ، هو من أنجح الأساليب الإعلامية وأسرعها تأثيراً .

#### والسينما تقوم بدورها المزدوج من ذلال افلام:

- \* الإنتاج الضخم التي يُنفَق عليها الملايين (أفلام روائية).
  - \* أفلام القيديو كاسيت ( التي راجت مؤخراً في المنطقة العسربيسة ) .
  - \* الأفلام التسجيلية والدعائية الخاصة بأندية السينما ، وبور العسرض الخاصسة .
    - \* أفسلام الكرتسون .

وعن طريق هذه القنوات والروافد يُنَفُد المخطط المدروس بشقيه بإستخدام كل إمكانيات العمل السينمائي ، من تصوير ، وديكور ، وملابس ، وحوار ، وقصة ، وإخراج ، يجندها جميعا تمويل سخى يملكه أعداء العرب ، ولايملك العرب التصدى له بالرد حيث أن صناعة السينما في العالم العربي لم تصل بعد إلى الأسواق العالمية (\*) بالقدر المطلوب ، ولم تحظ بالقدرة على إقناع العالم بغير

<sup>(\*)</sup> لا مجال لإنكار وجود أفادم جزائرية وقلسطينية ومصدرية جادة فيها محاولات لتصحيح الصورة العربية لكنها لا تمثل ردا كافيا كما أو كيفاً على إفتراءات السينما العالمية .



ماتبته السينما الغربية والأمريكية ، ذلك لأننا لا نملك عالميا وسيلة النع ولاوسيلة الرد . . وكل مانملكه هو السيطرة على أسواقنا المحلية ، بمنع عرض الأفلام التي تسيء للعرب ، والتي تُروِّج للفكر الهدام ، وذلك من أجل خلق إعلام موجه من بين مايستورد . . وحماية الرأى العام العربي من التيارات المستوردة المغرضة ، وحماية الشباب العربي من الإنحلال ، والتفسخ ، الذي تُروِّج له السينما الغربية . . . ووسيلتنا هي منع عرض الأقلام ، أو نقد موضوعاتها في المحيف والمجلات العربية ، وذلك بالطبع لايصل إلى خارج البلاد العربية أيطلع عليها الرأى العام العالم .

أما عن الأسلوب الذي تتبعه السينما الغربية لتحقيق هدفها ، فيتمثل في عناصر محددة قابلة للإبتكار ، والتجديد مع كل إنتاج جديد ، إذ لم تعد الإساحة للعرب وتشويه صورتهم قاصرة على الأفلام السياسية والتاريخية الواضحة الهدف ، وإنما أصبح العرب مادة جيدة لأفلام المغامرات والجنس والأفلام البوليسية والمطاردات ، وأفلام الرعب والعنف والشعوذة ، حتى بات الإنسان العربي الأن هو العنصر المشوق في معظم الأعمال السينمائية ، بما يُشاع حول شخصيته على الشاشة من غموض شرقى يثير الجمهور الغربي. . وكأن السينما الغربية والأمريكية قد أنتهت من مهمة تشويه صورة الهندى الأحمر رالأفريقي الأسود ، من خلال أفلام الخمسينيات ،



والستينيات ، التى كان التركيز فيها على تصوير مدى تخلف الهنود الحمر والأفارقة العبيد ورفضهم للحضارة والتمدين وعنوانيتهم ، وخيانتهم ، وقذارتهم ، وتكاسلهم ، وإعتقادهم فى الخرافات ، إلى أخر ملامح الصورة التى نجحت السينما العالمية فى رسمها لهؤلاء ، على صدى عقدين من الزمان ، ثم جاء دور الرجل العربى فى السبعينيات لترسم صورته المشوهه على الشاشة ، ويراها ملايين المشاهدين ، وتثبت المسورة فى مخيلتها بنبعادها السيئة ، لخلو المجال من سينما عربية جادة تصحح هذه الصورة ، وتكون مرأة مادقة الشخصية العربية

#### وتتمثل أساليب السينما العالمية في:

- \* تمجيد قدرات الرجل الفريي في كل زمان ومكان.
- \* تمىرىر العربى كشخصية متخلفة . . . غيانية . . عبوانيــــة ... الخ .
- \* نقل صورة عن إنحلال المجتمع العربي وإتصافه بالإباحية ، وإن كانت تُمارس سراً .
- \* إهدار القيم ، والإسمامة إلى المثل العليا ، المتممئلة في الوالديسة ، أو الزعمساء والقسادة .
- برسط الجنس بكل المضاعات أى كانت سياسة ،
   أوتيشير ، أوعنف .



- \* إحلال معتقدات خرافية محل الديانات . . . ( كالشعوذه والسحر والأرواح . . . . اللغ . )
  - \* التبشير بالديان غير الإسلام والإسامة اليه .

واعل المزع بين كل العناصر السابقة هو ما نراه من إنتاج سنيماني يموه فية المهدف المقيقي لأى إنتاج – إن كان ثمة هدف محدد – حتى أن الأفلام التجارية التي لا تتدرج على قائمة الأفلام المتعدد فيها الإساخة العرب ، نجدها تؤدى جزءا من الدور المطلوب .. فالأفلام التجارية هدفها البيع والراوج دون الإهتمام بالأثار المترتبة على هذا الرواج ، وهي في الغالب تمس موضوعات جذابة بالنسبة للمشاهد العادي ، وهي موضوعات الجنس ، والجريمة والعنف والعرى وماإلية ، وقد أصبح الإفتقار إلى الهدف ، هدفا في حد ذاته .. إذ يعكس مايعيشه الغرب من عبث وما يريدون لنا أن نعيشه .

وانبدأ بمناقشة أولى أساليب السينما العالمية في تحقيق أهدافها المضادة للعرب . . ألا وهو تمجيد الرجل الغربي ، في مقابل مسخ الرجل العربي ، والأمثلة على التمجيد كثيرة وهي تتدرج مع تدرج ، القهم العام المجد . . فحينما كان المجد للقوة الجسدية كانت أغلام "طرزان" وشخصيته هي صورة الرجل الغربي ، في مقابل الأفارقة المتخلفين . . وحينما تطورت النظرة إلى المجد إلى الفروسية

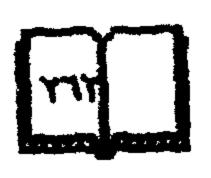

والعراك كان التركيز على أفلام "رعاة البقر" في مقابل الهنود الحمر، وحيثما أصبح الجد الذكاء وانعقل، أصبح الرجل الغربي هو العالم والمفكر، ورجل الشرطة الذكي، والقائد والسياسي المحنك، في مقابل العرب المتخلفين عن كل ذلك، وإستمراءً في المبالغة ، أصبح الخيال والأفلام العلمية المستقبلية، أو الخيالية، هي أخر صرعات السينما العالمية، وإصبح الرجل الخارق، والمرأة الخارقة، مما نموذج الشخصية الغربية في مقابل مايرسم الشخصية العربية من ملامح سيئة.

والعجيب أن صرعة تقديم الرجل العربي في صورة سيئة قد إنتقلت عدواها من السينما العالمية إلى السينما الهندية (1) فظهرت عدة أضلام هندية تسىء للعرب وتصورهم كلصوص ، وأعضاء عصابات ، وتجار رقيق ، وقراصنة ، وكتموذج على ذلك فيلم عصابات ، وتجار رقيق ، وقراصنة ، وكتموذج على ذلك فيلم (ANEK - DIN AGGEY) وفيلم على بابا ( ALY BABA ) الهندى الذي يظهر العرب كتخاسين واصوص ، ويطعن في نزاهة القضاء العربي ، ويستهزئ باللباس العربي .

كذلك القيلم العالمي" لورنس العرب" الذي يُعطى صورة سيئة ومنظوطة عن العرب، ويسئ إلى الحياة البدوية خاصة في الملكة السعوبية، كذلك قيلم ( EAST OF SUD ) الذي يسئ إلى الشعب السوباني.

<sup>(</sup>١) السينما الهندية خطرها وتأثيرها في بعض الدول العربية نظرا لكثرة عدد الأقلام الهندية المعروضة في هذه الدول .



ولم يقف الأمر عند حد الأفلام السياسية والتاريخية فحسب ، فقد أصبح العرب عنصراً هاماً في أفلام المفامرات التي تصورهم كأفراد عصابات ومغامرين ، وكنموذج على هذا فيلم الأصبع (IRON FINGER STRIKE BACK) الحديدي يضرب ثانية إخراج چون فكندا ، كذلك فيلم ( NEVER IN FRIDAY ) الذي ينضع بالجنس ويسئ إلى العرب من زاوية الجنس ، كذلك الفيلم (A MILLION DOLLORES الإنجليزي مليون دولار لسبعة قتلة (FOR 7 MIRDERS الذي يمبور أحداث عنف برامية ، ومطاردة جاسوسية تدور على أرض مصر ، وهو بالطبع لايطايق الواقع في مصدر ، أو أي أرض عربية على الإطلاق ، حيث لايحدث أن يكون للشرطى دوراً فردياً كما هو المال في الغرب ، ذلك بالإضافة إلى ماتضمنه الفيلم من إساحة لدولة عربية والتشهير بها ، حيث يصور أَنْ أَرض مصر مجالاً رحباً للصوصية والعنف، كما يستعرض أحداثاً ، المفترض أنها وقعت في صعيد مصر ( أكثر مناطق مصر تزمَّتا ) فيصورها على أنها مجون ، ورقص ، وميسر ، وخمر .

وأيضا نجد الفيلم الإنجليزى BROTHERS TILL WE DIE وأيضا نجد الفيلم الإنجليزى المداثه على أرض عربية، أخوة حتى الموت ) وهوفيلم بوليسى تدور احداثه على أرض عربية، إذ يحكى قصة إثنين من اللصوص هربوا من الغرب إلى ليبيا فلوتهم وتدور الرواية حول هدف واحد ، هو تصوير العرب في هذه المنطقة

كإرهابيين ، واصدوص يتصفون بالعنف . . والفيام إجمالاً ملئ بالألفاظ المسيئة للعرب: ، وعبارات الطعن فيهم ، خاصة الليبين وقادتهم ، كما يشير إلى ملوك البترول ، ويتحدى العرب ويستهزئ بهم ، وتدور المطاردات في الفيلم في مناطق البترول كنموذج لهمجية العرب ، وتدليلا عليها .

كذلك الحال بالنسبة لأفلام المغامرات التي بدأت تغزو السينما الهندية كعدوى من السينما العالمية ، نجدها أيضا تركز في هذه النوعية من الأفلام على أن العرب لصوص ، وأن الجنس والخمر هما المحرك الأول ومحور حياة العرب . . وكنموذج لذلك فيلم E. K. SE المحرك الأول ومحور حياة العرب . . وكنموذج لذلك فيلم BADHOR) الذي يحكى قصة سرقة ماسة كبيرة بواسطة عصابة متخصصة اعضائها من العرب يركز فيها على تصوير العربي كمخادع وخائن ، إذ كان عضوا في العصابة ، ثم انقلب ضدها ، ناهيك عن التركيز على أهمية الجنس بالنسبة للعرب .

ولعل كل ماسبق من إسامات للعرب يأتى في إطار قصة خيالية أو بوليسية يدس في ثناياها بشكل غير مباشر ، وأحيانا بشكل مباشر وصريح . . وذلك بهدف تصوير العرب كمجرمين وارهابيين في كل أمورهم الحياتية ، ليُتُخَذ هذ التصوير ، أو هذا الزعم ، نريعة لتأكد الهدف الرئيسي للسينما العالمية الممولة من المسهيونية ، وهو الإسامة إلى عرب فلسطين بالذات لإثبات عوانيتهم، وعدم أحقيتهم فيما يطالبون به .



ولعل أبرز الأمثلة على هذا الهدف الصريح فيلم " يوم الأحد الأسسود (BLACK SUNDAY) الذي يصسور الفسدائيين الفلسطينيين كإرهابيين ؛ لإعتدائهم على ملعب رياضي يضم ثمانين ألف متفرج ، يظهر بينهم الفدائيون مهددين بإلقاء القنابل والمتفجرات ، مثيرين الرعب والذعر بين الناس ، ثم يتدخل البوليس الأمريكي السرى لقلم المخابرات الإتحادي الـ (F.B.I) لمنعهم من تحقيق غرضهم ، كما يصور محاولة الفدائيين زرع ألغام في أمريكا.

وهذا الفيلم يعتبر قمة الإسامة المباشرة للعرب عموماً ، والثورة الفلسطينية بشكل خاص . . فالقصة التي إستوحت من العملية الفدائية التي تمت في أولمبياد ميونخ ، إستطاع الصهاينة تحريفها ، وتشويهها بما يحقق الغرض من الإسامة إلى العرب .

والمعروف أن السينما العالمية تربط شتى الموضوعات التى تعرضها بالجنس كعنصر جنب . فلا يخلو فيلم تاريخى ، أو اجتماعى ، أو بوليسى ، أو حتى تبشيرى من الجنس كعنصر مكمل جذاب ، يتمثل فى ممارسات تفصيلية واضحة . . تتمثل فى عرى كامل ، أو جزئى بهدف الإثارة الجنسية والإغراء . . ومناظر خليعة وشنوذ ، وتناقض مع طبائع البشر ، وأجناسهم ، وذلك فى خدمة الهدفين الأساسيين وهما :

أولاً: الإسامة للعرب

ثانياً: نشر الفكر الهدام



### إذ نجد أن الجنس عنصراً وظيفياً في كليهما .

هذا وقد انتقات العدوى إلى المنينما المصرية ، فنجد أنه حتى الأفلام العربية لم يسلم الأمر فيها من الإساءة إلى الشخصية العربية ، بل والزعامات العربية من خلالها ، وكتموذج على ذلك القيلم السياسي " أسياد وعبيد " الذي يشوه حقبة مجيدة عاشها العرب المصريون ، بالإساءة إلى حكم الزعيم " الراحل جمال عبد الناصر" ، كذلك فيلم " الكرنك" ، وهما يتناولان نشاط المخابرات خلال هذه الحقبة ، وتكميم الأقواه والعصف في توقيف ، الأبرياء ، وسجنهم على أنه واقع هذه الفترة . . وقد تلا ذلك إنتاج عُدَد أخر من الأقلام التي تناوآت الحقبة الناصرية بالتشويه .

بل وحتى الأقلام الكوميدية لم تعف من ذلك ، إذ كان فيلم أحنا بتوع الأتوبيس أكبر مثل على هذه التوعية من الأقلام التى تشكك المواطن العربي في قياداته وزعاماته الوطنية ، بل وفي ذاته ، وفي أرهى عصور المد القومي العربي .

ولعل الأساليب السينمائية المتبعة في الإساءة لاتختلف كثيراً عن مثيلتها المتبعة في نشر الفكر للريض ، وتقويض القيم والمثل اللطبا ، المتمثلة في الروابط الأسرية ، والزعامات العربية ، والعين الإسلامي ، والتماذج كثيرة لايمكن حصرها قمعتلم إن لم يكن كل الأملام الغربية لا تخلومن ترويج لفكرة أو عدة أفكار هدامة ، وأسلوب حياة غير سوى .



ولتأكيد ذلك نقول إن معظم الأفلام العالمية تعطى صورة مبالغ فيها عن إنحالل وتفسخ المجتمع الفريى ، واتصافه بالإباحية والمجون، الذي يصل إلى حد الشنوذ ، وذلك بما يعرضه من تبرير للرنيلة على نحو يثير العطف على مرتكبيها ، بل وتصويرها تصويراً جذابا كنموذج التحضر والمدنية ، بأسلوب يشجع على تقليد فاعليها.. بل وتكريس معنى أن الغاية تبرر الوسيلة ، فنجد أن الأفلام تتخذ الرذيلة وسيلة لتحقيق غايات نبيلة ، ولايخفى مافى ذلك من بث قيم هدامة ، وحتى إن حرص الفيلم على إنزال لون من العقاب بمرتكبى الرذائل ، نجد أن هذا العقاب لايأتى إلا في النهاية ، وبعد سلسلة من النجاحات المبهرة ، حتى أن عنصر الرنيلة يعتبر هو العنصر الغالب في سياق أحداث أي فيلم .

ولعل ضرب أمثلة أوإعطاء نماذج لمثل هذه الأمور، لا طائل له ولا نهاية فأفلام الجنس والجريمة والعنف والمفامرات والمطاردات والرعب تمثل أكثر من ٥٠ ٪ من الإنتاج السينمائي العالمي، لذلك تنعكس هذه النسبة فيما يرد إلى المنطقة العربية من أفلام سنويا، ويعج معظمه بما يتنافي والأداب العامة وما يهبط بالقيم والأخلاقيات، ناهيك عما تثيره هذه الأفلام من تهديد للأمن العام بما تعرضه من جرائم، وطريقة تنفيذها بما يغرى الشباب بتقليدها كوسيلة لإثبات الذات ومحاولة للتقليل من هيبة الشرطة والقضاء، وإفتقاد الثقة فيهم

والملاحظ أن معظم أفلام الجرائم والعنف تحاول عن طريق الإلحاح والتكرار أن تعكس تصور بأن الجرائم من الأمور الطبيعية في الحياة ، بالإضافة إلى إبراز أن المجرم إنسان ذكى ينجح لفترة طويلة في إخفاء آثار جريمته ، ويدخل في صراع أو مبارة نكاء مع رجال الشرطة ينجح فيها حتى النهاية ، حين ينزل به العقاب الذي غالبا ماتصوره السينما على أنه إنتحار أو قتل بالصدفة البحتة أو إنتقام إلهى ، وتصفية جسدية بين المجرمين .

وذلك يضغى على الشخصيات الإجرامية هالة من البطولة حتى النهاية ، في مقابل وصم أجهزة الأمن والقضاء بالغباء ، مما يُفقد هُم ثقة الجمهور ، والخلاصة أن مجموع ماينتج من أفلام أجنبية من شأته الإخلال بالأداب العامة والقيم الإجتماعية في العالم العربي، كذلك تشويش فكر الصغار والشباب بما يبعث أو يُثير فيهُم القلق ويؤثر في نفسياتهم ويشوه دورهم الحقيقي المطلوب منهم القيام به للنهوض ببلادهم ، ، بل ويدفعهم أو يساعدهم على سلوك عدواني أو إجرامي.

والحقيقة أن السينما أيضا مثل الصحف تمزج دائما بين صحورة العربي ومسورة المسلم ، وتربط بين العادات العربية والمعتقدات الإسلامية ، وكمثال اذاك الفيلم المُسَمَّى الرعب أو الارهاب في الصحراء " الذي نشرت عنه التايمز مجازين مقالاً نقدياً مُطَوَّلاً ، تناوات فيه بدهشة العادات العربية ، منتهزة الفرصة



الإدعاء بأن العرب قدم لا يتطورون إلا من الظاهر فقط .. وأن عقابهم على مخالفة العادات والتقاليد البدوية عقابا دمويا صارخا . . إذ كتبت المجلة تحت عنوان : « فتاة تتحدى أهلها وتحب أحمد . . وقاتل مأجور يجرى ورائها » دراما حقيقية حية .. وقد جاء في هذا المقال :

"ان البدولم يعودوا يعيشون في خيام كالتي كان يعيش فيها اجدادهم الرحل . فهم يعيشون في مدن مثل بير سبع ، ومع ذلك فهياتهم تتغير تغيرا بطيئا ، وتحت القشرة الرقيقة من التقدم ، نجد أن لب الحياة البدوية لم يتغير . . ومن أهم هذه التقاليد أن الفتيات البدويات يجب الا يتزوجوا إلا بدوى".

" ذلك أن بطلة الفيلم طالبه في المدرسة ، وقد خلعت الحجاب ، وأعلنت عن عبها للبطل ، مما جعلها في نظر اهلها خائنة للتقاليد المستقره في قبيلتها ، ومن ثم لا يمكن العفو عنها أو غفران خطئها ، ويجب أن تنال العقاب، وأن يكون هذا العقاب إنتقاما رهيبا"(١).

Sunday Times magazin - 1980 - P.42 - 43.



<sup>(</sup>۱) مناندی تایمز ماجزین - ۱۹۸۰ - ص ۲۲، ۲۲

ويستمر المقال أو النقد الفنى للفيلم في وصف الرعب الذي لاقته الفتاة ، وجريها في الصحراء وخوفها من كل الرموز الموحية بقتل حبيبها كصورة بدوى يسن سكين . . وخلافه . . إلى أن يشير إلى أن الإسرائيليين أنقذوها . . وأن " البطل موشى ديان " كان هو من أنقذها . . فاحترمه أبوها ، ويستمر المقال في وصف الموقف الإنساني اليهودي في مقابل الوحشية العربية .

وإستكمالاً للإسامة إلى العرب تأتى الإسامة إلى الإسلام، ومحاربته، والتشكيك فيه، وإحلال أفكار وضعية وخزعبلات بدلاً منه، وذلك عن طريق الأفلام التبشيرية (أولاً) والأفلام الضرافية الخيالية (ثانياً) وتضطلع بهذه المهمة السينما العالمية التي تُروِّج التي تُبعَشُر بالدين المسيحى، كذلك السينما الهندية التي تُروِّج الهندوسية والبونية وغيرها من ديانات غير سماوية، ذلك عدا عن الأفلام الخيالية والعلمية التي تشكك في الأديان عامة، وكنموذج الفيلم الإنجليزي (مطر الشيطان) THE DEVIL'S (مطر الشيطان) THE DEVIL'S ويتضمن مساس بالمعتقدات الدينية، كسذلك فيسلم ويتضمن مساس بالمعتقدات الدينية، كسذلك فيسلم (Devils Express) وفيلم (Young Frankenstaion) وأسلم وقطع الوقت، لكن حوارها هو دعوة صريحة للإلحاد وضحد الدين كذلك (مئتا عطشا)، (WE THIRSTY DEAD)) الذي



يعتبر من أفلام الرعب لكنه يتضمن دعوة للإلحاد ، كما نجد من بين أفلام الشعوذة والأرواح التي انتشرت مؤخراً فيلم ليزا " "LIZA" الذي يعتبر فيلم خرافي يروى قصة إمراة مصابة بتهيؤات لكن محتواه يدور حول الإعتقاد في الأرواح.

كذلك الفيلم الإنجليزي ( BLUE BEARD ) " اللحية الزرقاء" الذي يعتبر من أفلام الجريمة ، إذ يحكى قصة رجل سادى عاجز جنسيا ، يهوى قتل النساء ومن خلال فكره المريض يدور حوار الفيلم حول الإلحاد ورفض الدين .

أما فيلم (EXOSCIST) بجزئية "طارد الأرواح" و "اللحد" فهو فيلم علمي يمثل صراع بين العلم والدين ، ينتصر فيه العلم في النهاية وفيه ينتصر الشر على الخير ، ناهيك عما يضمه من مشاهد مرعبة ومثيرة تركز على آثار العلاج بالأرواح والشعوذة ، إذ يصور أن الصليب يهدى المريض بما له من تأثير مغناطيسي الى غير ذلك ، مما يدل على مدى إستغلال كل الأساليب المكتة لتوصيل الفكر الإلحادي والنظريات الإلحادية كفيلم (BLOOD AND LADE) الذي يروج الوجوبية ويدعو لها .

وإن كانت العوات الوضعية كالسحر والشعوذة والأرواح والوجوبية هي جانب من جوانب الدعوة الإلصابية التي تتبنّاها السينما العالمية ، فهناك جانب آخر هو التبشير بدين غير الإسلام ، وذلك ما تُمثّله مجموعة من الأفلام الجادة الواضحة الهدف كفيلم



الإنجيل "The Bible" إخراج جوزيس تشاراست وفيام والردام وغيرها من الأفلام التي تدعو مباشرة المسيحية وتُبشُر بها ، كذلك الحال بالنسبة للأفلام الهندية التي تُروَّج الهندوسية كفيلم "Thilathama" الذي يُعتبر دعاية وتبشير بديانات غير سحاوية وعبادات وثنية ، وفيلم "Devata" عير سحاوية وعبادات وثنية ، وفيلم "Amar Jeefikkumun" اللذان يُعتبرا دعاية هندوسية مصرفة.

ولم يقف الحد عند التبشير وحسب ، بل وظهرت في الأسواق العالمية أفلاماً تتناول الإسلام بالتجريح كالفيلم الإنجليزي You can't win EM all" الذي تدور أحداثه في الدولة العثمانية ، ويتضمن إساحة إلى الإسلام وإهانة للقرآن بأن يمسكه أمريكي ويلقيه على الأرض .

وحتى فيلم « الرسالة » الذي يُعتبر من الأعمال الجيدة التي لا تتضممن إساعة واضحة للإسلام ، والذي إعتبره الكثيرون عملا إعلاميا رائداً بالنسبة للإسلام ، حتى هذا العمل لم يخلو من أخطاء تاريخية دفعت الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مكة لرفض عرضه في البلاد العربية .. رغم أنه عُرض في عدد من البلاد الإسلامية غير العربية ، وإن كنت أرى أنه صرخة في واد كان من المفروض عدم منعها ، والإكتفاء بتصحيح مسارها إذا كان بها بالفعل أي أخطاء تاريخية .



هذا ونجد أننا في العالم العربي لا حول لنا في صد الهجمات الغربية على ديننا فيما يتصل من بعيد أو قريب بمفهومه كعقيدة أو عمل ، أو الإساءة إلى تشريعاته في صورة تشويه أو تحريف ما يحيط به من حقائق تاريخية ، أو مُحاولَة إظهار صور الأنبياء والصحابة وأهل البيت في أدوار يقوم بها مُمثّلون غير مسلمين سبق لهُم الظهور في أدوار ماجنة بما يُسيء لصورتهم النقية في أذهان المسلمين ... فقط كل ما نستطيعه هو حماية المشاهد المسلم من رؤية هذه الأفلام ، إلى أن نملك أسلوب الرد بلغة السينما على كل ما ينال العروبة والإسلام من إفتراءات ، وحتى يحين هذا الوقت .. فسلاح المنع من العرض هو السلاح اذي يجب التركيز عليه ودعمه بوسائل مراقبة وتفتيش وضبط أقوى ، منعاً لتسرب أو تهريب أي أفلام سيئة إلى السوق العربية ، خاصة من خلال أشرطة الشيديو .

فلو أن صناعة السينما العربية صناعة متقدمة وواعية لكان بالإمكان إنتاج فيلم أو فيلمين على مستوى عالمي من ناحية التكنيك، تُمجّد الإسلام أو تُحسن صورة العرب بشكل غير خطابي وغير مباشر، وبإستخدام مُفرَدات سينمائية جيدة، وبأسلوب متميز يفرض هذا الإنتاج عالمياً، ويُشارك في مهرجانات دولية، ويُسمِع العالم بأثره صوته، ويُقدم صورة متوازنة، إن لم نقل مؤيدة للحقوق العربية والشخصية العربية.

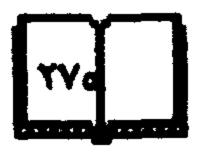

ولعل إعتماد النقد الفنى والكتابة أسلوبا للتصدي لتحليل الأفلام الأجنبية ، هو الأسلوب المتاح حالياً للرد على الهجمة السينمائية الشرسة على الشخصية العربية ، التي تُحيطها غالباً بهالة من الغموض الذي يوحى بالطرافة والغرابة .. ويُعطى إنطباعاً عن العرب أبسط ما يُقال عنه أنه إنطباعاً غير طيب أو غير مريح المشاهد .. فهو يوحى غالباً بالدهاء والمكر والخيانة والخسة .. من خلال الأزياء والنظرات والتمسرفات .. وأتباع أسلوب ماكر أو غادر في الهجوم أو الدفاع .. وليس أسلوباً فروسياً يوحى بالمواجَّهَة في نُبِل .. ولعل صنفحات الصنحف ليست كافية لذلك ، بِل إِنْ وضع كُتُبِ تتناول الرد على هذه الهجمة هو الأسلوب الأنجع .. وهو ما فعله الناقد الفني أحمد رأفت بهجت في كتابه و الشخصية العربية في السينما العالمية ۽ الذي تبنِّي نُشره وطبعه نادي القاهرة للسينما ، وهو كتاب جدير بأن يُترجّم إلى عدة أفات أجنبية لتمدّره شي إستعراض وتوثيق « فيلموجرافيا ، لأهم الأفلام العالمية ( ١٤١ فيلم) التي تعرَّضُت الشخصية العربية والتاريخ العربي ، كما أفرد فصولاً كاملة لمناقشة وتحليل الجوانب المختلفة التي تناولت بها السينما العالمية العرب ، من حيث التاريخ العربي ، والشخصيات الدينية فيه ، والتعرض للحروب بين العرب والفرنجة ، وبين التتار والعرب ، ثم تعرض للتاريخ العربي الحديث ، وكيف تناولته السينما العالية من

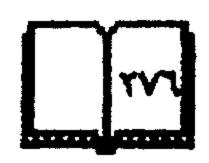

خلال الثورة المهدية وحركات التحرر في شمال أفريقيا ، ثم مصر من محدد على إلى ثورة يوليو ١٩٥٧ .

كما تعرض الكتاب لما أسماه رومانسيات الصحراء التي تمثلت في أصطورة الشيخ وفي المرأة العربية .. وتحدث عن الأجواء الشائعة في السينما العالمية في تتاولها للعرب من خلال الجو العام لليالي العربية المسماه بالف ليلة وليلة ، ومن خلال فكرة الرق والجواري . ثم الملامح المعاصرة للأجواء العربية في السينما العالمة وهي : العرب والبترول ، والمثقفون العرب .

هذا وقد ناقش الكتاب فكرة العنصرية الكامنة وراء قناع المناصرة ، خاصة بالنسبة المهاجرين العرب في أوروبا .. وتعرضُ لأثر العنصرية والتعاطف مع اليهود ضد أبناء المهاجرين .

وهو بحق كتاب جدير بالقراءة (\*) ، وجدير بالترجمة لكي يقرأه الغرب .. فيكون بمثابة رد منا على جزء من التحامل الغربي علينا .. على أن تتبعه سلسلة من المؤلفات في هذا الموضوع .

# الأشرطة المصبوعة والمرنية :

لا جدال في أن الكلمة المسموعة لها تأثيرها البالغ في النفس، وأن الكلمة المسموعة كوسيلة إقتاع أو تحويل الرأي العام ، هي (\*) مطبوعات تادي القاهرة السينما (٢) ، الطبعة الأولي ، ١٩٨٨ ، مطابع الأهرام بالقاهرة .

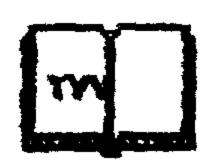

الكثر تأثيراً وإنتشاراً ، من مُنطَلق أنها تتسلل إلى الأنن دون عناء وأنها لا تتطلّب جمهوراً واعباً مُتعلّماً بل تصل إلى الجميع ، وإن كان تأثيرها أكبر على غير المتطمين الذين قد يُبهرهم الأسلوب الذي صيفت به أي فكرة ، وتجنبهم الأداة لتي تم من خلالها تسلل الكلمة للمسوعة إلى أذانهم .

ومن هنا كانت الإناعة خطورتها كوسيلة إعلام صرصت المكومات على السيطرة عليها وتوجيهها ، بحيث تحمل وجهة النظر الرسمية . كذلك الحال بالنسبة للكلمة المُنعَمّة بالصورة ، والآتية عن طريق التنينزيون ، وأنداخنة كل بيت ، وبانتاني كل ذهن .

ومع تطور وسائل الإستماع والرزية .. أصبح الشرائط المسموعة والمرئية ( الكاسيت – والثيديو كاسيت ) تأثيراً بالغاً يمكن إستغلاله في تغيير إتجاهات الرأي العام بالنسبة لأكبر قطاع ممكن من الجماهير دون تقيد بحدود المكان والزمان ، إذ يتوفر لهاتين الوسيلتين بالذات قدرة فائقة على الإنتشار ، تساند قدرتهما على التأثير . ولعل العالم الغربي من أكثر المركين لهذه الخصائص والميزات ، ومن أكثر المستظين لها ، في الترويج افكره المريض ، وأفكاره المادية بأسالية المسيئة لنا .

وإدراكاً منا الأهمية هذه الوسيلة الإعلامية الشعبية خصصًا عن الكاسيت ، والقيديو كوسائل الدعاية المُضادَة لنا .



ولعله أفضل من الحديث المُجرَّد عن أهمية الكاسيت كرسيلة تأثير في الرأي العام تجاه قضية ما -- أن نضرب أمثلة ونعطي نمانجاً لإستخدامه في مجالات شتى ، سياسية وإصلاحية وفنية ، في مجتمعات مختلفة ، حقَّقُ من خلالها شعبية ساحقة للمادة المسجَّلة عليه ، سواء كانت فكراً أو فناً أو سياسة .

وتدليلاً على أن هذه الأداة الصغيرة قد أصبح لها خطورتها ،
ما أطلقت بعض الصحف على الشورة الإسلامية في إيران من
تسميات ، كان أبرزها تسميتها « ثورة الكاسيت » ، إذ تمكن الإمام
الخوميني من تحريك شعب بأكمله وهو بعيد عنه مئات الأميال ، عن
طريق تهريب أشرطة تسجيل تحمل عصارة فكره في شكل خُطب
بصوته تحث الناس على رفض واقعهم والشورة عليه ، وغني عن
البيان ما توفر لهذه الأداة من وسائل النقل والنسخ الرخيصة ، التي
حققت لها شعبية ساحقة .. وغني عن التعليق والإيضاح ما كان
الكاسيت من تأثير على شعب بأكمله ، ليتحرك في ثورة شعبية
ساحقة تطيح بملك عتيد .

وإن كان إستخدام الكاسيت في الثورة الإيرانية وما أحدثه من تأثير نمونجاً سياسياً وعسكرياً .. فإن الكاسيت دوراً آخر على الصعيد الإجتماعي ، لا يقل أهمية عن مثيله في إيران .. ففي جمهورية مصر العربية - على سبيل المثال - كانت هناك أشرطة

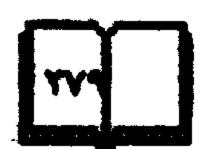

تسجيل منتشرة بشكل شعبي دون علم أن سيطرة من الحكومة .. تحمل أشعارا سياسية لشعراء شبان رافضون الواقع المصري السياسي والإجتماعي ، ومن أمثلة هذه الأشرطة ما يحمل قصائد للشاعر أمل دنقل ، والشاعر نجيب سرور ، والشاعر أحمد فؤاد نجم، سراء منها اللَّحْن بمس الشيخ إمام ، أو المقروء في جلسات خاصة ، ومن عجب أن هذه الأشرطة لا يكتفى بتوزيعها داخل مصر بل يتسرب عُدُ منها إلى المسريين العاملين خارجها ، كوسيلة اشحن نفوس الجميع ، كذلك نجد أشرطة عديدة تحمل خُطُب إمام مسجد في القاهرة يدعى و الشيخ كشك ويهاجم فيها الحكومات طناً ، ويكشف تجاوزهم الشريعة ، وبغض النظر عن محترى ومضمون ما يقول من أراء على هذه الأشرطة ، فالحقيقة التي لا فرار منها أن هذه الأشرطة قد حقُّقَت شعيبة نادرة وعرِّفَت جمهوراً عريضاً بفكر أناس لم يتاح لهم تقديم أفكارهم بأي من الطرق

ومما يُدلُل أكثر على أن الكاسيت أصبع وسيلة شعبية ، بل تتحقُّق من خلالها الشعبية لأمور كثيرة ، أن بعض المطربين ممن لم يُفتّع لهم المجال في الأنعات ، قد حققوا شعبية ساحقة ، من خلال أشرطة الكاسيت ، لم وأن يستطيعوا تحقيقها عن طريق أي من وسائل الإعلام الأخرى .. بل إن إنتشارهم رغم تردي ما يُقدّمونه قد جاء من منطلق عدم السماح لهم بالتداول رسعياً فانطبق عليهم القول بأن « كل ممنوع مرغوب » ومنحهم صفة الخصوصية .. وذلك أيضاً يدُل على مدى ما قد تُستغَل به الأشرطة من الترويج للغث من الفكر والرديء من الفنون ، وهو ما يحدُث فعلاً من إنتشار الكاسيت المسجَل عليه الغناء الغربي الماجن والأشرطة التي تنضع بالجنس والتي تُعد معاول هدم لأي مجتمع ، ولم يكن مجتمعنا العربي مُعرَضاً لتلقيها إلا عن طريق هذه الأداة ، وهي الأشرطة .

هذا ولابد من الإشبارة إلى المعاني والأفكار لتي تُكرس في الغناء الغربي ، والأفلام التي تُتَداول في شكل أشرطة مسموعة أو مرئية ، وهذه الأفكار هي :

- \* الإشادة بإسرائيل.
- \* السخرية من العرب والإساءة لتقاليدهم.
  - \* الإساءة إلى الاسلام.
  - \* التهكم على الأديان بصفة عامة .
    - \* الإساءة إلى العرب.
    - \* الجنس الفاضح والشاذ.

أما عن الأساليب والموضوعات المستخدمة لتكريس المعانى السابقة فهي :



- \* التغنى بالأثار الصهيونية في فلسطين.
- الترويج للغة العبرية بحشو الأغاني بألفاظ منها.
- \* إستعراض العمليات القدائية بما يسئ للفلسطينيين ( في أفلام القيديو)
  - \* التهكم على العرب والرسميين منهم بشكل خاص .
    - \* تحويل آيات القرآن إلى أغاني راقصة .
- \* عرض قصص الأنبياء والتبشير بديانتهم ( اليهودية والمسيحية).
  - \* توفير الإمكانيات التي تحقق إنتشاراً عالمياً.
- \* توفير الإمكانيات المالية التي تضرج عملاً جيداً مدروساً .

وبعد هذا التحديد نستطيع الخوض في تفاصيل ما يُقدُم من خلال الأشرطة المسموعة والمرئية . . وما يتغنى به الشباب العربى دون تقدير لخطورته مستمتعين بما يصاحبه من موسيقى شجية أو رؤية ممتعة .. خاصة بعد إنتشار الأغاني المصورة بأسلوب « الفيديو كليب » ، وما يتوافر له من تقنية وإبهار ، وما تحويه لقطاته الخاطفة من عناصر جذب ، دون أدنى إلتزام ديني أو خلقي .

ومن النماذج التي تتغنى بالأثار الصهيونية في فلسطين بما



يدعم وجهة النظر الصهيونية في الحق الإسرائيلي في فلسطين، ويثير العطف على اليهود الشريط الفرنسي(١) (les Plus الني يحوى أغنيتان إحداهما تتغنى بحائط المبكى في القدس، الذي يقصده اليهود ليشكوا عواطفهم ويبكوا. وهذه الأغنية تتضح فيها الدعاية الصهيونية المغرضة بشكل جلئ، إذ تستدر العطف على ضحايا المحرقة من اليهود . . كما يحمل هذا الشريط أيضا أغنية عبرية تتغنى بسكان القدس اليهود.

ويعد أسلوب المزج بين الغناء باللغات الأوربية والغناء بالعبرية أو مجرد إقحام كلمات عبرية في عبارات الأغاني كما في أغنية "Queen Bicycle" يعد في حد ذاته ترويج للعبرية كلفة ، وتقريب لها من قلوب الناس ، وبالتالي أسلوب دعائي لإسرائيل ، أكثر شعبية وقدرة على الانتشار والتأثير .

كذلك نجد أن النصرص القديمة بدأت تستغل أيضاً في الترويج للأفكار الصهيونية والدعاية لها ، ففي أغنية " أنهار بابل " الترويج للأفكار الصهيونية والاعاية لها ، ففي أغنية " أنهار بابل " River of Babylon" نجد أن أصل النص ماخرذ من الإنجيل المزمور ١٣٧ الذي أنشده منذ ٢٥٠٠ سنة أبناء إسرائيل

<sup>(</sup>٢) تغنيها فرقة ( بوني ام ) ومسجلة على أغلبية أشرطة الموسيقي الراقصة .



<sup>(</sup>۱) غناء ریکا زارای " RIKA ZARAU وانتاج شرکه فیلیبس ویتم توریده من هولندا .

في بابل . . " ولا يخفى ما في إختيار هذا النص من نكاء ؛ ليصبح أغنية شعبية ، تحقق نجاحا كبيراً ، وبالفعل إنتشرت في العالم بأسره .

وهذا النوع من الغناء الذي يعتمد على أصول تاريخية قديمة أصبح هو الأكثر جانبية المنتجين ، والفرق المسيقية ، لما يحقق من شعبية ، ومن أمثلة هذا النوع من الأغاني أغنية " مخلصوا الأمريكان الزنوج " التي كان لها أثر في التخفيف عن فئة ممن يشعرون بالظلم الواقع عليهم بواسطة مجتمعاتهم وظروف حياتهم .

كذلك الحال بالنسبة للأشرطة المرئية نجدهم فيها يستغلون القصص القديمة الترويج لمفاهيمهم ، ومن الأمثلة على ذلك فيلم بن هور "Ben Hur" الذي يحكى عن نبى يهودى قديم أخذ أبناء إسرائيل إلى بابل . . وهي قصة يهودية قديمة .

أما عن إستعراض العمليات الفدائية وتصويرها بما يسئ إلى الفلسطينيين وتمجيد إسرائيل ، والإشادة بها فيجد له مجالاً واستعا في الأشرطة المرئية أيضا ، وكنموذج لذلك فيلم "Raid on Antebbe" ، وهو الفيلم الذي يصور عملية مطار عنتييي على أنها نصراً ساحقاً الذكاء الإسرائيلي على المقاومة العربية ، التي يسيئ إليها الفيلم أيما إساحة ، كذلك فيلم " يوم الأحد الأسود " "Black Sunday" يعتبر من أبرز الأمثلة التي تصور الفدائيين الفلسطينيين كإرهابيين ، واقد أشرنا إلى محتواه سلفاً .



وفي إطار الإسامة إلى العرب يبرز أسلوب ثاني من أساليب الإعلام الغربي وهو التهكم على العرب والسخرية منهم خاصة الشخصيات الرسمية ، ومن النماذج على ذلك فيلم " الرجل الثاني " "The Next Man" الذي يحكي قصة مدسوسة عن وزير البترول السعودي السابق ، ويشير إليه باختيار شخص يشبهه تماماً لتمثيل دوره .. وتنتهي القصة بموته ، كذلك نجد فيلم " لورنس العرب " "Lowrence of Arabia" الشهير الذي رُوَّجُ له في السينما ، ويُرُوِّج له أيضاً كشريط شيديو ؛ ليراه أكبر عدد ممكن من الناس ، كذلك فيلم " شرق السودان " East of Sudan" الذي يعطى فكرة خاطئة عن السودانيين وفيلم " رمال الصحراء " Sand of" "The Desart وهو قيلم كوميدى عن بلاد الخليج العربى ، فهو يشير إلى الشيوخ أو الحكّام ويصفهم بالبلامة والجهل ، وحب الجنس وإنغماسهم فيه ، كما يشير إلى أساليب ممارساتهم السياسية بكثير من التفكُّه.

ولا يفوتنا ذكر الأفلام التليفزيونية المسجلة على أشرطة القيديو، والتى تُعرَض في حلقات البرنامج التليفزيوني البريطاني بني هيل شو (Benny Hill Show) التي تضم فقرات فيها كثير من التهكم والسخرية من العرب، خاصة فيما يتصل بعلاقاتهم النسائية.



ولعله من نافلة القول أن نذكر أو نشير هنا إلى الفيلم التسجيلي التليفزيوني المسمى " موت أميرة " والذي أشرنا إليه في الفصل السابق وكيف كتبت عنه الصحف . . وهو موضوع أثار ضبجة كبيره ، لم تخفي على أي من المهتمين بما يروجه عنا الغرب بشتى إلوسائل ، والذي كان منعه من العرض من أهم أسباب رواجه وتكالب الناس عليه . وتهافت الصحف على الكتابة عنه وتحليله ونقده . . بل كان من أثاره نشوب أزمة دبلوماسية بين السعوبية ويريطانيا .

أما عن الفيلم التليفزيوني الروائي المسمى " القرصان "The Pirate" فهو النموذج المثالي - إن صحت كلمة « مثالي » هنا – لوصف أقسى عمليات الإساءة والتشويه الغربي للمدورة العربية ، بما فيه من تشويه لحقائق تاريخية ، وما فيه من تصوير للرجل العربي بنته مُتلَهًي عن زوجته مما ينفعها إلى الرذيلة ، ومنشغل بتجارته عنها . . بل ولا مانع لديه من إستخدام زوجته لتسهيل معاملاته وصفقاته .

هذا قد إمتلأ الفيلم بالمشاهد الجنسية التي تصور تكالب العرب على النساء ، والرقص الشرقي . . ونثرهم للنقود واللآلئ على الراقصات بل وأيضا على الراقصيين ، للإيصاء بأن العرب يُغرَمون



بالعلاقات الشافد ، قاهيك عما ورد في الغيلم من تلميح إلى تسامح الإنسان اليهودي ووقاته . . وأنتا أبناء عمومه مع اليهود ، وأن الإنسان العربي الوحيد النابه يظهر في النهاية أنه يهودي الأصل .

أما عن القديكم على الأديان ، والسخرية منها ، خاصة الإسلام ، ونشر معتقدات وضعية ، وطرح موضوعات جنسية إياحية فالأمناء عليها عديدة ، وتتناول بأساليب مختلفة ومنوعة لكن فالأمناء عليها عديدة ، وتتناول بأساليب مختلفة ومنوعة لكن أبرزها على صعيد الأغنية وأفلام القيديو هو إستخدام القرآن في النصوص الغنائية وعلى الموسيقى الراقصة الملجنة ، وأقرب مثال لذلك كاسيت لفرقة "La Bionda" عليه أغنية باسم عاصفة رملية لذلك كاسيت لفرقة "Sand Storm" وهو مزيج من الموسيقى الراقصة السريعة والأصوات الرقيعة وفيه جزء من سورة من القرآن الكريم وباللغة العربية . كذلك شريط "Queen - Bicycle Race" الذي يحتوى على كلمات عبرية وتقول مقدمته الراقصة نصاً :

" مصطفى ابراهيم - مصطفى ابراهيم " الليب ا

وفي مقابل هذه الإستهانة بالإسلام ونبيه نجد أغانى أخرى تتغنى بالأنبياء اليهود ، والمسيحيين وتحمل متوناً من العيانة اليهودية



والمسيحية ، وكمثال على ذلك الشريط الغنائي "Bush Doktor" الذي يحمل أغنية بإسم موسى - النبي (١) والذي يضم أغنية مليئة بأسماء الأنبياء وحكاياهم ، المأخوذة من الديانة اليهوبية .

• كذلك تُستغل الأشرطة المرنية في عمليات التبشير وكتموذج "Jesus Christ" المسيح نجم فوق العادة "Superstar" المنتج في إسرائيل من قبل مؤسسة روم بن أفريم"، وفي مقابل ذلك نجد فيلم مثل "The Horse" تنبور مورة الإسلام في قصته في أفغانستان ، ويحمل مغالطات تشوه صورة الإسلام في نظر غير المسلمين ، إذ يتناول موضوع التداوي والعلاج بالقرآن ، ليس بالتلاوة والدعاء ، وإنما بإلصاق صفحة من صفحات القرآن على الجرح . . ثم يأتي طبيب فينزع الورقة ويقذفها بسخرية قائلاً بأن هذا الكلام ليس له قيمة . . ويحرق هذه الصفحة إلى غير ذلك من تهكم وسخرية واستهزاء .

أما عن الجنس والشعوذة والفكر الهدام فحدث دون حرج عن إستغلال القيديو كاسيت في الترويج لها . . ومزج هذه الأفكار بموضوعات سياسية ودينية . . ومن الأمثلة على ذلك فيلم " النذير أو الشيطان " The Omen" وهو فيلم من جزئين يتسم بالرعب ،



<sup>&</sup>quot;Peter Tosh" من غناء بيترتوش (١)

<sup>(</sup>٢) تمثيل عمر الشريف

ويحكى قصة شاب سيطر عليه الشيطان ليكون إبنه . وفي الفيلم مناظر مأخوذة من مدينة حيفا بفلسطين ، ومصور في الجزء العربي من المدينة ، وتقول القصة إن نهاية الشيطان ستكون في هذا المكان .. في جزء من أرض إسرائيل . . والجزء المصور من الفيلم في إسرائيل من إنتاج " خدمات السينما الإسرائيلية " ، ومن ذلك يتضح مدى اهتمام الغرب وإسرائيل بالإنفاق على أفلام القيديو التي تخدم أغراضها .

ويقلبنا ذلك إلى الصديث عن توفير الإمحانيات ، فيمن الأساليب المستخدمة لتحقيق الأهداف المرجوة من أفلام القيديو كاسيت وأشرطة الكاسيت ، رصد إمكانيات إنتاجية ضخمة ، وتسخير الخدمات اللازمة ليس فقط لإنتاج جيد ولكن أيضا لتوزيع وانتشار عالمي ساحق ، فنجد مثالاً شريط كاسيت يحمل موسيقي لعازف الساكس العالمي ميلز أفيز " تُسخُر ع شركات عالمية لتوزيع هذا الشريط الموسيقي ؛ فقط لأنه يعزف قطعة موسيقية على هذا الشريط بإسم إسرائيل ، وأكثر من ذلك يُخصنص دخل بيع هذا الشريط لخدمة النشاط الصهيوني .

ذلك عدا عن توفير الإمكانيات المالية والفنية التي تُخرِج عملاً جيداً مدروساً ، من حيث الموسيقي والنص وشهرة المؤدى ، وإستغلال الرتم الراقص الذي يصادف هوى في نفوس الشداب ؛



لترويج أى فكر من خلال أغنية تكتسب شعبية كاسحة ، وتصبح على كل لسان . . وكنموذج لذلك إستخدام فرقة مثل " البونى إم " ليس لها عداء حقيقى للعرب ، بل لها شعبية وشهرة فى العالم العربى ؛ لتصبح عنصراً هاماً فى الترويج لأغنية مثل « أنهار بابل » المأخوذة من أصول تاريخية قديمة ، وإختيار هذه الفرقة بالذات لتُحقُق للأغنية الإنتشار والشعبية الشعبية المطلوبة .

ويعد هذا العرض للأفكار المطروحة من خلال الأشرطة المسموعة والمرئية ، والأساليب والموضوعات التى تنفُذ من خلالها هذه الأفكار إلى الأنهان وذلك بغرض التدليل على ما لهاتين الوسيلتين من أهمية بالغة في التشير على الرأى العام ، لما تتمتعان به من صفات الخصوصية ، وسهولة النقل والنسخ عنهما ، يمكننا بنفس المنطق إستغلالها لتحسين صورتنا في العالم ، بأساليب شتى .. خاصة بعد انتشار القنوات الفضائية ، وتقدم فن تصوير الأغاني العربية ، وإمكانية المشاركة بها في سباقات الأغنيات ، والمهرجانات الغنائية ، والتي يمكن أن تُقدَّم فيها أغاني عربية ، أو حتى أغاني بلغات أجنبية ، تتناول – وبنفس الذكاء – موضوعات إنسانية عامة بلغات أجنبية ، تتناول – وبنفس الذكاء – موضوعات إنسانية عامة بلغات أجنبية ، تتناول – وبنفس الذكاء – موضوعات إنسانية عامة بلغات أجنبية ، تتناول – وبنفس الذكاء – موضوعات إنسانية عامة بنعض ما تُقدِّمة ألاغاني الغربية ، وتحبط مسعاها .

## الباب الثاني

## أسياب وأساليب الحمله على العرب

قبل الولوج إلى تفنيد أسباب وأساليب الحملة على العرب، لابد من الإشارة إلى أن الباب السابق من هذا الكتاب قد تعرض لهذه الأساليب من خلال إيراد نماذج ، والإستشهاد بأمثلة منها . وبقدر ما كان الباب السابق مجرد إستعراض موضوعي لما يُدبِّج في الغرب عن الشخصية العربية ، بقدر ما سيكون هذا الباب تفنيداً وتحليلاً لدوافع هذه الحملة وأسبابها ، من منطلق رأى شخصى . . لكنه على أي حال رأى موضوعي أيضاً ؛ لأنه غير مبنى على إنطباعات ذاتية عاطفية بقدر كونه رأى مبنى على إطلاع دائم ودائب على ماتنشره عنا وسائل الإعلام الغربية . فقد كان هذا النموذج صورة العرب في الغرب موشعلي الشاغل طوال مايزيد عن العشر سنوات من خلال العمل والدراسة . .إذ قيض الله لي فرصة العمل لمدة أربع سنوات في إحدى إدارات الرقابة الإعلامية في دولة عربية خليجية . . وقد كانت مهام وظيفتي تنحصر في إجراء بحوث قصيرة تتناول كل مايكتُب عن العرب في كل وسائل الإعلام الغربية. وقد أتاح لي هذا العمل الإطلاع على كم هائل من المواد المسيئة للعرب . . مما ولد لدى إعتقاداً راسخاً بأن الغرب يعمد إلى الإسامة إلينا بشتى الوسائل، وأن وسائل إعلامه المسموعة والمرئية،

والمطبوعة تتفنن في تشويه صورتنا . . ولا تألوا جهدا في سبيل ذلك بكل الأساليب .. بل وتتحين الفرص لذلك ، سواء بإستغلال الأحداث العامة أو التصرفات الشخصية ، وقد كان لدى إنطباعاً راسخاً بأن كل وسائل الإعلام الغربية – دون إستثناء – تضع في خطتها الإسناءة إلى العرب كهدف مرسوم . . وتعمد إلى التشويه عن قصد . وإن كانت تستوقفني أحياناً بعض المواد المنشوره التي تتضمن تركيزاً على سمات هي بالفعل فينا كعرب . . ويُخالجني شعوراً بأن بعض مما يُنشَر هو بشكل أو بأخر موضوعي وصادق . . لكننا يضايقنا أن ينشر أو يذاع عنا – ومن أعدائنا – كما شعرت أننا بتصرفاتنا الشخصية ، وسياستنا العامه ، وسلوكنا غير الرشيد بتصرفاتنا الشخصية ، وسياستنا العامه ، وسلوكنا غير الرشيد مقدم للإعلام الغربي مادة دسمة يلوكها ويكررها . . ويقدر ما ساخي هذا الشعور بقدر ما زاد إصراري على دراسة هذه القضية ، ألا هي قضية الإساءة إلى العرب أسبابها وأساليبها .

هذا وقد كان تعرُّضى للمادة المسيئة فقط هو السبب الحقيقى وراء الإعتقاد بأن العرب – كل العرب – مستهدفين من كل وسائل الإعلام الغربى ، هكذا كقضية كلية لا تحتمل الاستثناء . . ولكن وبعد أن قيض الله لى فرصة الدراسة المتأتية لصورة العرب فى صحافة دولة غربية – ليس كل العرب ولكن عرب الخليج بالذات ، في صحافة بريطانيا بالذات – خرجت بعدة نتائج أثرت في تصورى



الإجمالي . . إذ كان إعتقادي في البداية أن عرب الخليج بالذات هم المحور الأول للإساءة الغربية للعرب . . وأن صحف بريطانيا بالذات تركز على الإساءة إليهم . .

لكن الدراسة الميدانية من خلال إجراء الإستبيانات . . وتحليل مضمون الصحف . . وتوخى الموضوعية ، والتجرد فى الحكم ، قد غير إلى حد ما إعتقادى الكلى ، مما جعلنى أنسلخ عن كونى عربية – قدر إمكانى – لأرى الصورة بوضوح كما تُقدم . . وكما هى منطبعة لدى الأفراد البريطانيين كعينة من الغربيين .

كما حرصت على الاطلاع على كل ما كُتب عن موضوع الإساءة للعرب ؛ حتى أستطيع أن أخرج بنتائج يُمكننى من خلالها أن أقوم بعمل تخطيط إعلامى وعلمى لتحسين الصورة العربية . . مستندا على دراسة سليمة . . وكان فحوى هذا الباب هو محاولة متواضعة لفهم أسباب وأساليب الغرب في حملته علينا ؛ لأضع تصور لأساليب التصدى العربي لهذه الهجمة الغربية .

وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة في هذا المضمار ، والتي قامت بالمهمة الأولى وهي إطلاع العرب أنفسهم على حقيقة موقف الإعلام الغربي منهم ، فمنها على سبيل المثال لا الحصر الأبحاث التي قُدِّمَت إلى ندوة الصحافة الدولية في لندن عام ١٩٧٩ ، ومعظمها يدور حول الصور

النمطية العرب في وسائل الإعلام الغربية . . والنفط وأجهزة الإعلام الغربية ، وصانعو الأساطير عن الغربية ، وصانعو الأساطير عن الخليج العربي .

كذلك الأبحاث المقدمة " لمؤتمر الإعلام العالمي لعام ١٩٨٠ في فيوبورك ، والذي تقدمت فيه الدكتورة چيهان رشتي ببحث عن الصورة العربية في الإعلام الإمريكي " . . وكذلك أبحاث العكتور لديمون غريب عن العرب في المسحافة الإمريكية . . ناهيك عن الدراسات الإعلامية الفلسطينية التي تُفند وترد على الإداعات الغربية ، فيما يتصل بشخصية الإنسان الفلسطيني بالذات . .

أما عن الإفتراضات المتي لِقترضتها على ضوء الدراسات المبدئية للموضوع وعلى ضوء الإطلاع على بعض المراجع المتعلقة به فهى:

- إن عرب الظيج هم محور الإساءة للشخصية العربية من منطلق منطلق أنهم أصحاب ثروة القرب مطمع فيها . . ومن منطلق مشاهدة الغربيين لهم كاثرياء مسرفين يمارسون كاقراد مالا يستطيع الإنسان الغربي ممارسته من متع ولهو .
- \* إن عرب فلسطين هم المصور الثناني للإساطت المفريية الشخصية العربية من منطلق كونهم أصحاب قضية يُعتبر الغرب طرفاً فيها . . وأو بشكل غير مباشر . . متاثرين بالدعاية الصهيونية التي تصور الفسطيني على أنه إنسان

ارهابی دموی .

- \* يُعتبر أدب الرحلات . . واليوميات المعتمدة على الرؤية السطحية والمساهدة ، أكثر من المعاينة الفعلية والدراسة الموضوعية يعتبر من أهم مصادر التعريف بالشخصية العربية وتشويهها . . ناهيك عن المصادر العربية التي أسات الشخصية العربية ، والتي تعرف الغرب على العرب من خلالها، كقصة ألف ليلة وليلة . وتاريخ ما يدور في أروقة القصور والحريم في العصور الإسلامية ، في الدولة العباسية وفي الأندلس .
- \* تغذى الصحف العربية الإعلام الغربى بمادة غزيره تخدمه ، وتفيده في تشويه الشخصية العربية ، وذلك من خلال الحملات الصحفية العربية المتبادله . . ومن خلال مادة المحملات العربية المهاجره التي تصدر في لندن وباريس . وكل منها تابعة علناً أو سراً لنظام من النظم العربية .
- \* إن الانسان العربي في حاجة ماسة لهيئة إعلامية غير حكومية . . ولجهود فريده ، وكوادر متخصصة ، تعمل على تغيير صورته في نظر الرأى العام الغربي . . بخطط مرحلية وإلماح مدروس ، وبنكاء يتناسب وحجم وأسلوب الحملة الإعلامية الغربية التي نجحت في تشويه صورته ، ومن ثم قضاياه ، وكل ما يتصل به .



وقد خلصت إلى ضرورة وضع خطة إعلامية لتغيير إتجاهات الرأي العام الغربي نص الشخصية العربية ؛ بمعنى تصور الوسائل والأساليب التي بإمكانها تحقيق الهدف ، من خلال القنوات الإعلامية المختلفة ، وعلى المستوبين الداخلي والخارجي .. على إفتراض أن الإسامة للشخصية العربية أمر واقع سبق التدليل عليه في عدة كُتب ودراسات وندوات .. أمَّا الإتجاهات المراد تغييرها فهي الإتجاهات النفسية والشخصية للأفراد حيال الشخصية العربية - أي العرب كأفراد وجماعات ، والسمات السائدة عنهم ، والصورة المكوَّنة في الذهن الغربي لهم ، وإمكانية تغيير هذه الصورة النمطية التي تضعهم في قالب مُحدد لا يمكن تصورهم في غيره .. أما المقصود بكلمة الغربي فهو ليس الأوزوبي فحسب ، بل الأوروبي والأمريكي معاً ، حيث تُبينَ لي من خلال الدراسة المبدئية للموضوع - والتي إنصبت على أشكال الإساءة أو التشويه للصورة العربية - أن الفررق في الرؤية الغربية لنا ليست كبيرة ، بل تلتقي في نقاط كثيرة .. وحتى الأساليب المستخدمة في رسم المدورة الغربية تكاد لا تختلف من بلد لآخر ، إلا من حيث شدة الحملة المعادية أو ضعفها ، وفقاً لدرجة العداء بين العرب وكل من هذه الدول الغربية ، وشدة عدانهم لجناح عربي أكثر من غيره .. ففي العقدين الأخيرين وبالتحديد منذ عام ١٩٧٢ إشتد التركيز على عرب النفط والفلسطينيين ، بينما خفت

حدثه بالنسبة لعرب مصر وبول المواجهة مع إسرائيل ، التي كانت قد بلغت أشدها إبان حرب يونيو ١٩٦٧ ، والتي سنتبين منها أثر الأحداث السياسية على الصور الإعلامية التي تؤثّر في الرأي العام العربي ، وإن كانت الإساءة في النهاية تدمغ العرب جميعاً دون تفريق بين شعب وآخر ؛ نظراً لأسلوب التعميم المُتبع في الرسائل الإعلامية المضادة العرب ، والتي تخلط في بعض الأحوال بين العروبة كقومية والإسلام كدين ، فالحديث عن « المحمدين » أو « المسلمين . يتفق في أنهان العامة بالعرب وكانهم وحدهم هم المسلمين .



## الفصل الرابع أسباب الحملة على العرب

إن الحملة الإعلامية الفربية الموجهة ضد العرب هي في حقيقة الأمر صدى للمسراع الحضاري والتاريخي بين الشرق والغرب . . وهي أيضاً صدى للصراع السياسي المعاصر أو الآني بين الشرق والغرب ، لذلك فإن أسباب هذه الحملة الدعائية تنقسم إلى أسباب تاريخية وأخرى معاصرة ، وعلى هذا الأساس سنناقش هذه الأسباب .. ولذلك نحدد الأسباب التأويخية فيما يلى :

- \* الصراع بين الشرق والغرب.
  - \* الفكر الإستعماري .
    - \* العداء للإسلام .
  - \* العنصرية الغربية .

ذلك أن وسائل الإعلام المعاصر لم تظق صورة سيئة للعرب، بمعنى أنها صورة جديدة ، فوسائل الإعلام لا تخلق الصورة .. ولكن تلون أو تشوه صورة قائمة . . إذ أن الصورة الذهنية تؤثر فيها عوامل عدة منها العوامل التاريخية .. والعوامل الثقافية والحضارية والإجتماعية والسياسية ... إلى آخره ؛ لذلك نقول بأن المعركة بين الشرق والغرب هي في الأصل معركة حضارية . . يساهم فيها

الإعلام حالياً بدوره من خلال مواد الرأى ، أو مواد الإقناع الحديثة كالتقارير ، والمقالات ، والكتب ، والصور ، والرسوم الكاريكاتيرية . . ولكن معتمداً على مرتكزات تاريخية ، وإختلافات ثقافية وإجتماعية ودينية ، وصراعات إقتصادية وسياسية .

والحقيقة التي لا مراء فيها أن الصورة الذهنية السيئة هي صورة تبادلية بين الشرق والغرب ، نجح فيها العرب إلى حد ما في تشويه الصورة الغربية " واليهودية بالذات " وذلك في داخل البلدان العربية وإن لم ينجحوا في ذلك خارجياً ؛ لأن الصورة التبادلية هي نتاج لسوء التفاهم الدولي .. أو عدم التواصل بين الشرق والغرب ؛ نتيجة لإختلاف الثقافة ، وأيضا لعوامل تاريخية عدة ، منها النظرة الفوقية التي ينظرها الغرب إلى الشرق .. والميراث الإستعماري الذي ترك في نفوس العرب قدراً من البغض للغرب .. ويتجلى سوء الفهم المتبادل بين العرب والغرب في تصوير كل طرف للآخر بشكل مسئ، خاصة بالنسبة للحياة الإجتماعية ، وشكل العلاقة الأسرية ، وحياة المرأة وحقوقها بالذات ، والمعتقدات الدينية والعادات والتقاليد ؛ ولذلك نجد تركيزاً من الطرفين على إبراز هذه الجوانب ، كل في وسائل إعلامه بشكل يشين الطرف الآخر .. فمن منا كعرب لا ينطبع في ذهنه تصوراً سئ عن الغرب كقوم عنصريين .. مغرورين .. إباحيين في علاقاتهم الإجتماعية ، نسائهم مستهترات .. وهم بخلاء .. باردي

المشاعر .. جامدين .... إلى آخر هذه الصفات التي درجنا على تصوير الغرب بها في صحفنا ، من خلال تتبع الأخبار الطريفة والعجيبة ، التي تؤكد ذلك ، ومن خلال أدابنا ودراساتنا التي تتعرض لصورتهم .

لذلك نجد أن صورة العرب – رغم ماهو واضع من عوامل مؤثرة في تشويهها – هي سيئة بحكم كونها حلقة في سلسلة سوء الفهم أو سوء التفاهم العام الذي يسود بين الأفراد ، والجماعات ، والمجتمعات ، والدول ، والأمم المختلفة .. نتيجة للأحكام الخاطئة والمتحميمات .. وهو ما يُطلِق عليه خبراء الصورة الذهنية والتحميمات .. وهو ما يُطلِق عليه خبراء الصورة الذهنية المستمدة المستيريوتايب ( Stereotypes ) أو الصور المنطبعة المستمدة من لغة تكنولوچيا الطباعة ، التي يمكن من خلالها طبع آلاف النسخ أو الصور المتطابقة ؛ ولذلك فإن أهم الخواص الأساسية في الصورة المنطبعة أنها شئ مكرر على نحو لا يتغير ، أو هي صورة متطابقة لأصل ثابت بغض النظر عن ماهية هذا الأصل .. وبالتالي تعوزها السمات الفردية الميزة(\*) والستيريوتايب هو المصطلح الذي أطلقه السياسي الأمريكي الشهير " واترليبمان " في نطاق العلوم المعالية في كتابه " الرأى العام " الصادر عام ١٩٢٢ في

<sup>(\*)</sup> Harding John. "Stereotypes" International Encyclobedia of Social Sciences (New Work 1958) Vol. 15, P. 259.

نيويورك، وعرفه بئته و الصورة الذهنية المشتركة التي يحملها مجموعة من الأفراد ، والتي تتكون غالباً من رأى مبسط أو ناقص أو مشوه ، أو قد تتمثل في موقف عاطفي تجاه شخص أو قضية أو حدث ما » ؛ ولذلك فهي غالباً ما تكون بعيده عن الحقيقة ، إما نتيجة للحذف والرغبة في الاختصار ، أو للإضافة بالإستنتاج الخاطئ أو التحيز أو التشويه المتعمد ، أو الفاصل الزمني الذي قد يفصل بين وقوع الحدث وبين تدفق المعلومات بشأن تطوراته .. ذلك بالإضافة إلى عدة عوامل تؤدي أحيانا إلى تباعد الصورة الذهنية عن الواقع ، والتي من أهمها وجود عقبات مادية أو تعليمية أو إجتماعية أو نفسية قد تحول دون وصول المعلومات إلى الجمهور (\*) ومثل الحيلولة دون لأفراد وحقهم في المعرفة الدقيقة للمعلومات من خلال وسائل

والحقيقة أن أسلوب التعميم الخاطئ المبنى أصلاً على تصور خاطئ أو إنطباع مسطح يُمارس حتى داخل البلد الواحد ، وكتموذج له ، ما يسود بين أبناء المدينة الواحدة من تعميمات ، بأن أبناء الحى الشعبى كتموذج مصرى "جدعان" أو متعاونين أو متكافلين إجتماعياً ، وأن أبناء بعض الأحياء الراقية في القاهرة مرفهين

<sup>(\*)</sup> د. سهير بركات - الإعلام وظاهرة المسور المنطبعة - مجلة الثقافة - وزارة الإعلام والثقافة الجزائريةز ص ١٠٤.



ناعمين .. ناهيك عن الصور الذهنية المنطبعة عن أبناء المدن والمحافظات بعضهم وبعض .. ووصف هؤلاء بالبخل أو الكرم .. أو الجمال .. أو الإنفلاق ، وإرتباط ذلك بشعب المدينة بأسرها دون إعتبار القروق الفردية .. وإذا ما خرجنا من هذه الحلقة أو الدائرة الصنفيرة من سوء الفهم ، أو الصورة المقولبة بين الأحياء داخل المدينة الواحدة . . وبين المدن وغيرها . . نجد أننا أمام قوالب أخرى أوسع منها بين الدول .. حتى الدول التي تجمعهم قومية واحدة كالقول مثلاً أن أهل مصر خفيفي الظل ، وأن العراقيين حادى المزاج .. واللبنانيين إباحيين ، والجزائريين أو السودانيين عصبي المزاج .. فما بالنا بالصورة المنطبعة لدى شقى الكره عن بعضهم البعض، فالشرق والغرب كلاً منهما يرسم صورة سيئة للآخر ، هي الدائرة الأوسع لسوء التفاهم العالمي ؛ ولذلك فإن علم الصورة أصبح من العلوم الهامة ، ليس فقط على الصعيد الإجتماعي أوالإعلامي ، ولكن على صبعيد العلاقات الدولية السياسية ، ذلك أن سوء الفهم المتبادل تتعكس أثاره على صنّاع القرار السياسي ، ويؤثر في العالقات الدولية ، ويؤكد ما ذهبت إليه عن سوء الفهم بين الشرق والغرب القول بأن الصراع بين القوتين العظمتين في العالم كان له تأثيره في تشكيل الصورة ، كما كان له تأثيره على تحريك مشاعر العداء أو خلق الإستعداء بين الدول ، وتأثيره على نشوب صراعات إقليمية هي

في الواقع صدى لصراعات القوتين العظمتين ومن كان يدور في فلك كلاً منهما ، ويؤثر على علاقة هذه الدول بعضها ببعض ، وعلى تصور كل منها للآخر ، نتيجة لتأثر شعوب وقيادات هذه الدول بالإعلام العالمي ووسائله المختلفة . وهو رأى أكده دكتور "كورت فالدهايم "في محاضرة له بعنوان "أزمة الثقة في الشئون الدولية "إذ قال بوجود نوع من عدم الإرتياح في العلاقات بين الدولتين العظمتين اللتين ينعكس موقفهما السلبي على نظام التعاون الدولي بمجمله . . وهذا الجو من عدم الثقة والشكوك والتناحر والتنافس القائم على المشاعر الوطنية ، والجهل والمفاهيم الخاطئة له عواقبه الإقليمية في كل أنحاء العالم(\*) .

ذلك أن التبعية السياسية التى عانى منها العالم العربى حومازال إلى حد ما – كان لها أثرها في تشكيل الصور الذهنية ، فلو درسنا أثر العوامل النفسية والإجتماعية في السلوك الإنساني ، وبالتالى في العلاقات الدولية بين العرب والغرب – كإتجاه عام في دراسة الصورة القومية وأثرها في العلاقات الدولية ، وأيضاً تأثرها بالعلاقات الدولية ، وأيضاً تأثرها بالعلاقات الدولية ، وأيضاً تأثرها في نظرة التبعية العربية للدول الغربية لفترة طويلة كان لها أثرها في نظرة الغربيين للعرب ، على أنهم قوماً (\*) د. كورت فالدهايم – مصافعة في إطار الندوة الدبلوماسية لوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة – لعام ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م – المجادرة من المحادرة العربية المتحدة – لعام ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م – المجادرة من ١٢-٨٤



تابعين ، وخاضعين ، وبدو مستخلفين .. وذلك كسدى للفكر الإستعمارى الغربى ، الذى كان يتصور إن العرب بهذه الصورة المتدنية ، وأنه ينخذ بيدهم ليطورهم .. وأن إستعماره لهم كان وسيلة لترقيتهم . . ورغم إختلاف الأوضاع الدولية والأحوال السياسية الأن، إلا أن الصورة الذهنية الغربية عن العرب لم تتغير كثيراً عما كانت عليه قبل قرن من الزمان .

ولعل أحد أهم أسباب هذا الإستمرار في التصور الغربي لنا هو النظرة إلينا من خلال المنظور الغربي فقط ، بمعنى أن تشويه صورتنا يأتي أحياناً من منطلق النظرة إلى الحضارات العربية من منظور أوروبي .. وهو ما يسمى المركزية الأوربية أو "Europo Cintrizm" حيث يستسهل الكتّاب الغربيون عرض الواقع الشرقي من منظور غربي بحت ، لا يأخذ في الاعتبار خصوصية هذه الحضارات والمجتمعات العربية أو الإسلامية ، والإختلافات الثقافية بيننا وبينهم ، كذلك الإصرار على إستخدام بعض العبارات ، والكلمات التي تُعتبر دليلاً على إستمرار بعض الأفكار المسبقة حول التاريخي الإسلامي .. كالقدرية أوالإتكالية ، والتعصب والإستبداد والجور والعنف ، وإسقاط كل هذه السمات على العرب والمسلمين المحاشين أو المعاصرين .

ويمكن أن نُضيف إلى ذلك جمود التصور الغربي أو الأوربي



العرب، " فالرأى العام الأوربي الذي كان يرى صورة اليهودي التانه بكل عيوبها ، كان يرى أيضا شخصية العربي لا تقل سوماً عن تلك الصورة ، فمنذ العصور الوسطى والخوف الغربي من المسلمين ، وإعتبارالدين الإسلامي يُشكُل خطراً مباشراً على الحضارة الغربية ، ثم الربط بين التقاليد العربية والوحشية التركية منذ سقوط القسطنطينية حتى أواخر القرن التاسع عشر ، أضف إلى تلك مفاهيم ألف ليلة وليلة ، والإعتقاد بأن المجتمع أصيل في إسترخاه وكسله وفساده ، وأنه مزيج من الترف البالغ والمكر والخداع ، والتصوف المزوج بالقسوة "(۱) .

وإذا كانت الظروف التاريخية قد رستُخت هذا المفهوم ، فإن الحركة الصهيونية عندما تنبهت إلى ضرورة إقناع الرأى العام العالم ببراء اليهود من دم المسيح أولاً . . وعندما قررت إستغلال أساطير النازية لكسب العطف والتنبيد لذلك الشعب التائه ، قامت في نفس الوقت بترسيخ تلك الصورة عن العربي المسترخى بكل ما تحمله الصورة من سمات سيئة .

هذا ولابد من التنكيد على تغير العامل التاريخي ، وإختلاف الثقافة في تشكيل المسورة . ذلك أن العلاقة التاريخية بين الدول (۱) عرفات حجازي ( تقيب المسحفيين الأردنيين سابقا ) - دور الإعلام الجماهيري في التعاون العربي – الأوربي من أجل عدالة القضية الفلسطينية. مجلة شئن عربية ، العدد ۱۷ ، يونيو ۱۹۸۲ ، رمضان ۱۶۰۲ ، من ۱۵۰ .

العربية والدول الغربية الإستعمارية ، بما يتسم به هذا الوضع الكريه من علاقة فوقية من جانب الغرب .. وعلاقة بغض من جانب العرب ، إلى جانب إختلاف المفاهيم والثقافات ، قد أثرت بشكل واضع في تفسير السمات العربية ، وفهم ملامع الشخصية العربية . . . فالكرم العربي كان ومازال يُفُسر على أنه إسراف وسفه وغباء ، والبساطة أو البداوة العربية كانت تُفسِّر على أنها بدائية وتخلُّف .. بل حتى نوم الظهيرة أو القيلولة يُفسر لدى الغربيين على أنه كسل ، دون تقدير لطبيعة الجو الحار في المنطقة العربية ؛ لذلك نجد أن الإنسان الأوروبي والأمريكي دأب ومازال على أن لا يُفسنّر العادات والسمات العربية بشكل إيجابي ، وذلك بدافع من نظرة متعالية قديمة ، دعمها حقد دفين على هؤلاء القوم البسطاء ، الذين أثروا فجأة فأصبحوا يملكون أن يستنجروا أو يستخدموا الإنسان الغربي ، ويُسخّروه لخدمتهم ، وذلك أمر مرفوض نفسياً من الأفراد الغربيين ، ذلك إذا ما أخذنا في الإعتبار العامل التاريخي في العلاقة بين الغرب المستعمر والعرب المستعمرين من قبله ... إلي جانب الأخذ في الإعتبار بالسمات الشخصية للغربيين خاصة البريطانيين الذين كانوا يرون أنفسهم سادة العالم .. وأنهم دولة عظمى .

ويؤكّد رأيي هذا د. علي عبدوة ، إذ يرى أيضاً أن سوء التفسير هو أحد العوامل المسيئة إلى العرب .. وهو أمر معروف في

دراسات الصورة ، إذ يقول بأننا و نُشاهد في حياتنا اليومية أمثاة كثيرة لُحاولات بعض الأفراد أو الجماعات لُمارَسَة بعض أنواع السلوك التي تهدف إلى كسب التأييد ، وكثيراً ما تذهب هذه الجهود سدى إذا ما فُسرَت البساطة على أنها تملق وضعف ، أو التبرع على أنه رشوة مُقنعة ، أو الجهود الخيرية على أنها محاولة للفت الأنظار تحقيقاً لبعض المارب الخاصة ، وفي بعض الأحيان يُفسر الحَزْم على أنه إستبداد ، والكرم على أنه سذاجة ، والمرونة على أنها تردد .. وهكذا ه(١) .

ويكمُن السبب وراء إستمرار الغرب في تشويه صورتنا ، وأيضاً إستمرارنا في تشويه صورته إلى إلتزامنا بقيم الأنباء الغربية أو ما يُسمَّى "Western News Values" التي تجعل المحتف أكثر ميلاً للإهتمام بالسلبيات ، وإهمال الإيجابيات ، وتجعلها لا تُركِّز على الأمور الاعتيادية . ومازالت الصحافة العربية تسير على قيم الأخبار الغربية ونحن نتأثر في هذا الشأن بالإعلام الغربي (٢) ؛ ولذلك نجد أن الصحف الغربية تُقدمُ الصورة العربية في إطار مفهومها للقيم الإخبارية ، أي بالتركيز على الشاذ والغربي ، وإهمال

<sup>(</sup>٢) د. جيهان رشتى ، الصحافة وحرية النقد المسئول ، جريدة الإتحاد الطبيانية ، العند رقم ٣٤٧٩ ، ١٩٨٢/١٢/٣٨ ، ص ١٧ .



<sup>(</sup>١) د. على عجوة ، العلاقات العامة والصورة الذهنية ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٣ ، عالم الكُتب ، ص ٣٣ ، ٣٤ .

الأمور الإيجابية والعادية ، ونحن بالتبادل نُقدُّم الصورة الغربية من خالل أبواب الطرائف والمنوعات بنفس الأسلوب ، وبالتركيز على الأمور الغربية والشاذة ... ولعل ذلك يُذكِّرنا بالمقولة القديمة أنه « لو عض كلب إنساناً فذلك لا يُعد خبراً صحفياً .. ولكن الخبر الصحفي هو أن يعنض إنسان كلب ، . ومن هنا نجد أن الصحف الغربية لا تنشر منالاً تُفوق إنسان عربي في مجال من المجالات ، لكنها تحرص - خاصة الصحف الشعبية - على نشر خبر سرقات بعض العرب في المحال التجارية ، أو بذخ الأثرياء العرب وإقتنائهم لأشياء غريبة ونادرة ، أو مغامراتهم الجنسية وإنفاقهم عليها بيذخ .. خاصة المشاهير منهم .. ذلك أن الصحف الشعبية بالذات تهدف إلى التسلية وتصيد كل ما هو طريف .. وبالمقابل نتعامل مع أخبارهم بنفس الروح ، ووفقاً لنفس القيم ... وإن كان التدفق الإخباري الغربي يجبرنا أحياناً على تقديم بعض الأخبار الإيجابية ، مما يُحقِّق للصورة الغربية في الصحف العربية بعض التوازن .. في مقابل صورتنا السيئة في صحفهم.

هذا وتُعتبر الصورة التبادلية جزءاً من النظام الإعلامي الدولي ، ويتبنى كينث بولدنج – أول من وضع كتاب عن الصورة عام ١٩٥٢ – هذا المنهج في دراسة الصورة القومية ، « فهويرى أن الصورة القومية تتكون من خلال الخبرات المُستركة ، والتجارب التي مَر بها شعب مُعين ، ويُركز بولدنج على أهمية الخبرة المُستَركة في

تكوين الصورة القومية ، ويرى أن الصورة القومية لشعب ما عن شعب آخر قد تكون صورة معادية أو صورة صادقة ، مع وجود إتجاه عام للعداء أو الصداقة بين الدول ... وتتبنى الشعوب صورة قومية ثابتة عن بعض الدول ، وإن كانت الصورة القومية تتغير تبعاً الواقع في ضوء الخبرات المُشتَركة الشعوب ... كما أن هناك علاقات العداء الدائم التي يترتب عليها وجود صورة قومية عدائية مستمرة»(١) ، وترتيباً على ذلك يمكننا القول بأن الصورة المعادية للعرب المبنية على الخبرات والتجارب المتبادلة بين الدول الإستعمارية والدول العربية ، قد بدأت تصاحبها بعض إتجاهات الصداقة بعد جلاء الإستعمار ، إذ بدأت تتغير على ضبوء الخبرات المشتركة للشعوب العربية والشعوب الغربية ، التي أصبحت تربط بينها إتفاقيات صداقة ، أو تبادل اقتصادي ، أو يتنقل أفرادها هنا وهناك على سبيل السياحة أو للعمل .. في حين ظلَّت الصورة التبادلية بين العرب واليهود كمثال على ما هي عليه كصورة قومية عدائية مستمرة ، وقد أثرت هذه الصورة العدائية المستمرة في الإبقاء على الصورة الغربية للعرب مشوبة بكثير من التظليل والتشويه ، ككثر من أثار الدعاية المسهيرنية .. وأيضاً بسبب أن العالِم أصبح قرية إعلامية صغيرة ... تتناقل فيه الأخبار ، ومن ثم الصور ، بسهولة .. وتتأثر بها بشدة .

<sup>(</sup>۱) نائية سالم ، صورة العرب والإسرائيليين في الصحافة الأمريكية ، ص ٢١ – ٢٢ .



ولعل من أسباب إستمرار هذه المصورة السيئة للعرب حتى الآن عدم توافر مصابر للمعلومات عنهم ، تُحقُق تدفّقاً إعلامياً جيداً، وأيضاً عدم تصدي أي مُنظَمة عربية ، أو جمعية صداقة عربية , فيضاً عدم تصدي أي مُنظَمة عربية ، أو جمعية صداقة عربية , عربية للحملة ضد العرب ، بتقديم إحتجاجاً - مَثلاً - على وجود تشويه لصورة الإنسان العربي ... نُضيف إلى ذلك «أن العالم العربي مثير وغريب ... وهذا الوهم عمدت أجهزة الإعلام المغتلفة في امريكا إلى تقديمه كما لو كان مقيقة ... »(١) ؛ ولذلك ظلَّ العالم العربي موضع إهتمام كبير من الغرب ، بوصفه مادة طريفة للصدف .. ولعل ذلك ما جعل صورة الإنسان العربي في الإعلام الأمريكي عامة موشاة ومُطرَّزة بشكل فريد أقرب إلى الأساطير منها إلى الواقع .. وكنموذج اذلك صورة المربية في أمريكا التي تُصور على أنها :

« ملك منقول لا اهدية له ، مُعِيبة من قدة راسها إلى اخدص قدميها ، وليس لديها دور يُذكر سوى التاكد من إعداد الطعام ، والخدمة كواعدة من حريم الشيغ .... »(٢) .

وهذه الصورة للعربي تكاد تُصبح جُزاماً من التراث الشعبي

<sup>(</sup>۱) ، (۲) جاك شاهين ، مُقال عن أسباب الصورة العربية المُشوَّهَ ، ترجعة د. جاسم محمد جرجيس ، مجلة التوثيق الإعلامي ، المجلد الثاني ، العَدَد الأول ، السنة الثانية ، ۱۹۸۲ ، ص ۲۱ .



الأمريكي ، وتظهر صودة العدبي « كشيِس متعطّش للمِنس ، مُخادِع يَطعُس من الخلف ، إلى أسوأ ما يمكن أن يكون المرء عليه من أشكال الدناءة ، وكسبتَرْ شَرِه ، أو بدوي مُتعطّش لدم غريمه في عسليات الثار .... إلغ »(١).

هذا ونجد إلى جانب العامل التاريخي في تشكيل الصورة .. جرانب نفسية لها بعد ضارب في التاريخ أيضاً ... خاصة بالنسبة لبريطانيا وباقي الدول الأوروبية التي كانت يوماً ما دولاً مستعمرة للعالم العربى .. ويتمثّل الجانب النفسى في العلاقة بين العرب والأوروبيين ، التي كان يصبغها قبلاً عنصر الشعور بالتفوق ، وعلاقات التسييد، والحماية المفروضة على العرب، وهي علاقة فوقية .. سنجد إذا ما قارنًاها بشكل العلاقة الحالى بين العرب والغربيين فُرقاً شاسعاً ، فالفرييون الآن يعملون لدى بعض الحكومات العربية ، أو الأفراد العرب خاصة في دول الخليج النفطية الغنية ، يعملون كمرؤوسين .. كذلك يضطرون أحياناً للعمل كتابعين في مهن دنيا كالقيادة ، والسياحة ، والتمريض ، وشتى أعمال الخدمات ... مما قلبُ شكل العلاقة ، وخلقُ نوع من التحسس ، أو الرفض النفسي الداخلي غير المُعلَن ، حيال ممارسة هذه المهن من جانب البريطانيين ... في حين خلق أيضاً نوعاً من التسييد ، والمشاعر الفوقية لدي

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .

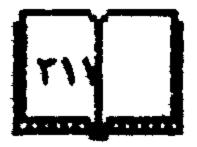

هؤلاء العرب الذين يشعرون أنهم بأموالهم يمكنهم توظيف أي فرد في خدمتهم .. وهذا الشعور المتبادل وإن كان غير مُعلَن ، إلا أنه ترك تأثيره أيضاً في الإبقاء على الصورة العربية في الغرب على ما هي عليه من سبوء .. لأن البعض يرون في هذا الوضيع قلباً للأوضياع .. في حين يراه البعض الآخر - ممن يستوعبون تقلُّب الأوضياع بصدر رحب وفهم ووعى - أمراً عادياً ، فلكل عصر دولة ورجال .. ولقد تأكدت من ذلك بنفسى من خلال الاستبيان الذي أجريته على عينه من البريطانيين ، يقيم بعضهم في دول عربية للعمل ، وزاروا عدة بول عربية أخرى .. ويعضهم مقيم في بريطنيا .. ولم يتحقق له الإتصال بالعرب بشكل أو بآخر ، وتكونَّت معلوماته عنهم من وسائل الإعلام فقط ... فوجدتُ فَرقاً شاسعاً بين تقبل هذا الوضع الجديد لدى كلا الفئتين .. إذ أن العاملين في الخليج لا يرون غضاضة في ذلك ، بل يعلنونها صراحة أنهم يعملون لدى من يدفع أكثر .. وما يهمهم كنهه ، أو من هو ؟! في حين أن المقيمين في بريطانيا إعتبروا إستخدام العرب للبريطانيين قلب للأوضاع ، وحينما سنلواعن رغبتهم في العمل في هذه الدول العربية وما يتصوروه من مُقابل لذلك؟ أعربت الغالبية العظمى منهم عن رفضها للعمل في بلاد الظبيج رفضاً باتاً .. وبالغُ البعض في تقدير المُقابِل لذلك ، كتعبير نفسي عن رفض الفكرة بشكل أخر من أشكال التعبير.



نستنتج من كل ما تقدم أن صورة العرب في الإعلام الغربي ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب فقط .. ولكنها انعكاساً للصراع التاريخي الأزلي بين الشرق والغرب ... ونتاجاً للفكر الإستعماري ، وللعنصرية الغربية ، والشعور بالإستعلاء الأوروبي على دول وشعوب الشرق، بما في ذلك العالم العربي .. مضافاً إلى ذلك العداء التقليدي الغربي للإسلام .. والتخوف منه كفكر تقدُّمي يُمكن أن يضحد وينسخ كل الديانات الأخرى ، التي يعتنقها الغرب كاليهودية والمسيحية .. خاصة وأن الغرب يعتبر أنه ضحى كثيراً في سبيل حسر الد الإسلامي وتقويض الإمبراطورية الإسلامية .. وتقليص النفوذ الإسلامي عن الدول الأوروبية التي وصل إليها في أسبانيا ، والحدود الفرنسنية ، وفي تركيا ، وفي جزء كبير من جمهوريات الإتحاد السوفيتي .. خاصة وأنه ينظر للحروب الصليبية على أنها حرب تحرير الوروبا من المسلمين والعرب .. والايزال ماثلاً أمام أعين الغربيين أحداث ووقائع الحروب الصليبية ، التي تُتناقل حتى الآن بشيء من الإيهام بشراسة العدو المسلم ووحشيته وطغيانه .. وما يحيط بذلك من مبالغات.

نُضيف إلى الوقائع التاريخية .. الأعمال الأدبية التي كان لها أثراً بالغاً في تشكيل صورة العرب في الغرب من خلال كتاب الليالي العربية "Arabian Nights" أو ألف ليلة وليلة موكتاب و أعمدة



الحكمة السبعة ، تأليف ت. أ. لورانس .. وكل رومانسياته عن العرب وعن الجزيرة العربية ، ليس هو وحده بل ومعه عند كبير من الرحالة الغربيين في جولاتهم في شبه الجزيرة العربية وفي بعض الأقطار العربية .

فمثل هذه الكتابات على ما حَوَّت أحياناً من آراء موضوعية حول الشخصية العربية ، نجدها أيضاً دست السم في الدسم .. فلورانس العرب كما يسمونه كان خصب الخيال رومانسي .. ولذلك إنعكس هذا الخيال في تصويره للشخصية العربية ، وكمثال لذلك ما قاله عن أثر الصحراء على الإنسان العربي وكيف أنها :

« امتطنت الروع العربية وابقتها نقية من أي شائبة خارجية ، معطية بذلك للبلاد خاصتها المبرزة »(١) .

ويستعرض لورانس العرب سمات الشخصية العربية بشقيها الحضري ، والبدو ، في أسيا العربية ، ويرى أنه رغم وجود تفاوتاً إجتماعياً واقتصادياً بين البدوي والحضري ، فإن هناك تشابها عظيماً في طُرُق التفكير ، وفي النشاط الروحي .. إذ يقول :

« رمن الوهلة الأولى تكلامظ عندهما صفاء (١) ت. أ. لورانس ، أعمدة المحكمة السبعة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٠ ، ص ١٢ – ١٢ .



غريباً وصلابة فريدة في المُعتقد ، وهما بريان العالَم في الوانه الأصلية ، بل في لونيه الرئيسيين : الأبيض والأسود ، وفكرهما الجازم يعتقر الشك ، ولا يقبل مطلقاً التردد الذي تسلَّمنا به نعن الأوروبيين لمواجهة شئون ما وراء الطبيعة ، كما يابى القبول بقلقنا النفسي ، فهو يعرف بكل بساطة ما هو حَق وما هو باطل ، ما هو إيمان وما هو إلحاد » .

« هذا الأسود والأبيض للنظرة العربية نجده في عالمي الروع والفكر . ويسبب الأسود والأبيض هذا يعب الشعب الجلاء والوضوع . وهذا الشعب دو الأنس الفيس في التفكير عكته أن يترك الذهن جانباً وينقاد بعورة عقوية وراء مُب الاستطلاع .. فياله خعب ولكنه ليس خدّاة أي(١) .

هكذا يُبِدعُ لورانس في تطيل الشخصية العربية ، ذات الخيال الخصب ، والفكر الجازم ، المستقر نفسياً ، المؤمن ، الواضح

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .



.. وفي زحام هذا الغرل يصم العرب بضيق الأفق ، وعدم القدرة على الظوق . وعدم القدرة على الظوق .

وبالطبع تعج كتابات لورانس العرب بتوصيف سمات الشعب العربي ، كالقول بئن العرب شعب الإنفعالات ، والشورات ، والإلهامّات، والوحي ، وعنصر العبقريات الفردية .. وأكبر صناعاتهم صنع المعتقدات والأديان .. ثم القول بئن هذا الشعب ينقصه التبمر وروح التنظيم .. ويتسم بالعنف ، وتتسم حضارته بالفكر الأخلاقي المعنوي ، أكثر من الأقكار العملية .

ناهيك عن وصفه للضيافة والكرم العربي ، والشهامة العربية مع الأضياف حتى لو كانوا من الأعداء .. ووصف تدين العرب ، وعظمة عقيدتهم الدينية ، وتكائهم الحاد .. وإن كان الأمر لا يعفي من القول بأنهم قراصنة يعيشون على السلب والنهب .

من كل ما تقدّم لا يمكن تجاهل ما كان الأسباب التاريخية من أثر في تشكيل صورة العرب في الغرب ... سواء كشدداث ومراعات أو ككتابات وأدبيات .. فتشويه الصورة العربية في الغرب له جنوره التي تتعلّق بالعداء الديني والعرقي تجاه العرب والإسلام، كما تتعلّق بالعداء الغربي ، وتتعلّق بالعنصرية الغربية ، والعلاقات الفريية العربية التي ظلّت لوقت طويل قائمة على الإستخلال والسيطرة على العالم العربي ، ويؤكّد هذه النظرة أيضاً دكتور هشام والسيطرة على العالم العربي ، ويؤكّد هذه النظرة أيضاً دكتور هشام



شرابي في تحديده و لجنور تشويه الصورة العربية في الغرب » إذ يوجزها في أربع مصادر للتشويه هي :

« اولاً : الأيديولوجية المعادية للإسلام والتي تعود إلى القرون الوسطى .

ثانياً: عنصرية الأمبريالية.

ثالثاً: الدعاية الصهيونية المعادية للعرب.

رابعاً: المُسلَك العربي نفسه »(١).

ويرى دكتور شرابي أنه حتى بعد الحروب الصليبية التي إنتَصر فيها الغربيون في القرن التاسع عشر ، وانتَصر فيها السلمون في القرن الحادي عشر على يد صلاح الدين الأيوبي ، وحتى بعد علمنة أوروبا لم يُقض على الشعور المعادي للإسلام ، كما لم تُردَم الهوة بين الحضارتين .. إذ ظلّت الإمبريالية الغربية تستمد ركائزها في السيطرة من تراث القرون الوسطى .

## الأسباب المُعاصرة :

ولعلُّ الأسباب التاريخية التي سُقناها فيما تقدُّمُ لا تأتي مُنفصلة تماماً عن الأسباب المعاصرة للتحامل على العرب وتشويه

<sup>(</sup>۱) الإعلام الغربي والعرب، أبحاث ومناقشات ندوة المسحافة الدولية، لندن ۱۹۷۹، وزارة الإعلام والثقافة – دولة الإمارات العربية المتحدة، ص ۱۹۸۸.

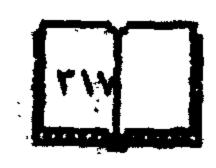

صورتهم .. والتي نستطيع أن نُحدُدها بإيجاز قبل البدء في تفنيدها في نقاط لها أيضاً جذور من التاريخ وهي :

- الفراغ من مشاكل الأقليّات في مجتمعات الغرب.
  - المد القومي .. والمد الإسلامي المُتنامي .
- الدعاية الصهيونية ، والحروب العربية الإسرائيلية .
  - الرغبة في تكريس التخلُّف العربي .

وقد تَعرَّضنا سَلْفاً لفكرة الفراغ من مشاكل الأقليات (الزنوج بالهنود الحُمر) في المجتمعات الغربية .. وكيف أن الإنتهاء من تشويه صورة هذه الأقليَّات قد أدى إلى التحوُّل إلى تشويه صورة العرب والمسلمين ، بوصفهم الأعداء الجُدد أو بوصفهم الشعوب الأدنى ، التي ينظر إليهم الغرب نظرة فوقية .. ثم كان العصر الإستعماري الذي تمثلُت فيه هذه النظرة بكل قوُّتها .. وجاء عصر التحرُّد من الإستعمار .. وهي المرحلة التي كانت بمثابة كسر السوكة التحرب .. وتحطيم لنظرته الفوقية .. إذ رأى الدول التي كانت مستعمرة ، ومُستَغلَّة ، ومُستعبدة ترفُض بشدة هذه السيطرة .. وترفض التبعية .. وتعلن عن ثوراتها المتلاحقة ، التي تؤكد بُغضها الشديد للإستعمار بكل أشكاله ورفضها له .. بل وكشفها لأساليبه المختلفة وتعربتها .. وإحتقارها .

وهذه الفترة بالذات قد خلقت جواً من العداء ، أثر بشكل فعنال في الصورة القومية العربية .. خاصة في مرحلة الخمسينيات



والستينيات من هذا القرن ، وهي المرحلة التي تُنامى فيها المد القومي بشكل ملحوظ .. وقد أثر هذا المناخ العام من العداء المُتبادَل، في تشكيل الصورة التبادليَّة بين العرب والغرب .. فمما لاشك فيه

«ان تزاید حدة العداء بین دولتین یؤثر تاثیراً کبیراً علی نوعیة الصورة التی یرسسها کل منها للدولة الأخری فی وسائل الإتصال الجساهیریة . فی حین ان مشاعر الود والصداقة التی تجسع بین دولتین فی وقت مُعین تنعکس بشکل واضع علی ما تنشره او تذیعه ایا من هاتین الدولتین عن الدولة الصدیقة »(۱) .

واذلك ظلّت الصورة الذهنية الغربية عن العرب سيئة بل أسوأ ما تكون طوال سنوات المد القومي في المنطقة العربية .. والتواصل بين الدول العربيسة .. وذلك إيماناً من الغسرب بخطورة هذا المد المتنامي، ووقوفه في وجه المطامع والمصالح الغربية ؛ لذلك عمد الغرب إلى محاربة هذا المد القومي بكل الوسائل المُشوَّهة لصورت .. والمحطّمة لآماله والمُفتَّتة لوحدته .. حتى شهدت السبعينيات إنحساراً لهذا المد القومي .. ويذلك أيضاً تغيَّرت ملامح الصورة إلى حد ما .. فمن الثابت « أن العورة القرمية هي إنعكاساً للأوضاع الإجتماعية والسياسية ، والإقتصادية والثقافية التي تسود اي مجتمع في رقت مُعين ، كما ، التي تسود اي مجتمع في رقت مُعين ، كما

<sup>(</sup>١) د. علي عجرة ، العلاقات العامة والمبورة الذهنية ، من من ١٣٧ – ١٣٩ .



اثبتت الأحداث ان العورة القومية ليست ثابتة او مطلقة ، وإنما نسبية ومتغيرة ، تبعاً لتغير الأوضاع الاقتصادية والأبنية - الإجتساعية والظروف السياسية والثقافية »(١) .

ولعل هذه العقود الثلاثة من منتصف الخمسينيات وحتى منتصف الثمانينيات هي من أشد مراحل التغيير في الوطن العربي سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا ... ولذلك تغيرت إلى حد ما صورتنا القومية في الغرب مع الإحتفاظ بالملامح والسمات الأصلية ذات الجنور التاريخية .

ولقد حظيت هذه الفترة بالذات بعناية العديد من الباحثين الجادين النين إنصبت دراساتهم على سمات الصورة العربية في وسائل الإعلام الغربية إبان إثنتين من أهم الحروب العربية وسائل الإعلام الغربية إبان إثنتين من أهم الحروب العربية والإسرائيلية ، وهي حرب يونيو ١٩٦٧ ، وحرب أكتوبر ١٩٧٣م .. وتتبع أثر نتائج هذه العرب على صورة الشخصية العربية ، ومنهم حكما سبق بيانه - دكتورة نادية سالم ، ودكتور سامي مسلم ، وبكتور حلمي ساري ، وكاتبة هذه السطور .. إذ خصص كل منهم أطروحته للدكتوراه لدراسة صورة العرب في هذه الحقبة بالذات ، والمقارنة بين صورة الشعب المنوم .. وأثر العروب ، وتغيير القيادات على الصورة .. إذ كانت الزعامة القومية الرئيس جمال عبد الناصر تقض مضجع الغرب كله ، وخاصة الرئيس جمال عبد الناصر تقض مضجع الغرب كله ، وخاصة الرئيس جمال عبد الناصر تقض مضجع الغرب كله ، وخاصة



بريطانيا ، في حين كانت فترة السبعينيات فترة هُبنة مؤقتة للحملة على العرب المصريين فقط ، إلى ان خانت حرب أكتوبر ١٩٧٣ وما بدى فيها من تعاون عربي ، تَمتُّلُ في قرار الحظر النفطي الذي أشهرته دول الخليج العربية النفطية سلاحاً سياسياً في المعركة .. جعل الدول الغربية تُركِّز هجومها على هذا الجناح العربي بشكل خاص ، وتُسىء إليه أبلغ الإساءة .

ورغم أن هذا الحظر إستخدم كسلاح إقتصادي وسياسي عربي ، من حق العرب إستخدامه ، إلا أنه إستغل الوصف العرب الخليجيين بالذات بممارسة الضغط والابتزاز ، ورغم إعتراف صحف النخبة البريطانية بأن ذلك كان حقاً عربياً سياسياً .. لم يكن المقصود به الإنسان الغربي .. إلا أن الصحف الشعبية بالغت وهوات في خطورة هذا السلاح ، وظلت تُلوح لفترة طويلة بإمكانية تكرار إستخدامه كعامل ضغط .. لكن « هذه الهمف كان لها

مصالع ومآرب من وراء هذا التضغيم .. فقد كان هناك دائماً فرق بين العرب اصعاب المال وغيرهم ، حتى في إطار الخليع ، وبعد إن كانت الهورة في مرحلة من المراحل تُعمّ السلبيات على العرب كلهم ، وتغمّ بعض الأقطار بالسلبيات .. أصبع التركيز على عرب الخليع بالذات .. ويكسن وراء ذلك أسباباً تأريفية وأبضاً تأثيراً صهيونياً ، وبقايا من عُقدة تأريفية وأبضاً تأثيراً صهيونياً ، وبقايا من عُقدة



الذنب ميال اليهود وقعة المعرقة .. ويُزكي ذلك كله التعرفات الشغهية العربية التي ماء تتيجة للثراء الفاجيء لنطقة معرومة لفترة طويلة .. وما واكب ذلك من جعل تعرفات الأقراد هوجاء ومُتسمة بالطفرة ، حتى ان ملاهي واندية القمار التي أقيمت اساسا للبريطانيين وليس للعرب اصبعنا نهن نجومها »(١).

ونضيف يدورنا إلى هذا التحليل التحامل الفربي على الشخصية الخليجية بالذات .. أن ظهور النفط وتحول أنظار العالم الشخصية الخليجية بالذات ، على إعتبار أنها تملك أكبر إحتياطي عالمي من النفط ، قد خلق إلى حد ما نوع من الحقد في نفوس الغرب ، نظراً لاحتياج الغرب إلى البترول كطاقة فاعلة وأساسية في تطوره الصناعي الحالي والمستقبلي ، تكمن آباره واحتياطيه خارج أرضه .. وبعيداً عن هيمنته .. فالبترول كان ومازال محط أطماع القوى العالمية على إختلافها .

هذا وقد تُواكبُ مع إنصسار الله القومي ما لم يكن في حسبان الغرب .. وهو بروز الله الإسلامي المتنامي بقوة ، وإكتساحه لنطقة الشرق الأوسط بأثرها ، وليس فقط الدول العربية .. بل

<sup>(</sup>١) د. محمد الرميحي ، حديث خاص في ٢/٢/٢/١ ، أبو ظبي .



وامتداده إلى شرق آسيا في أفغانستان وما جاورها ، والغرب يعلم علم اليقين خطورة هذا الله بالذات .. إذ يُقترّهُ حُق قدره ، ويعلّم أن خطره يفوق كثيراً تنامي الله القومي المعربي .. وأن بإمكانه أن يكتسح الدول الإسلامية الأسيوية ... ويمتد إلى أوروبا أيضاً .. وتجربتهم مع الله الإسلامي وقوّته التي تدعمها العقيدة والإيمان .. لم تُنسى بعد .. بل إن آثارها باقية في بعض دول أوروبا التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامي كعقيدة ... ووصل إليها الدين الإسلامي كعقيدة .

ولعل القول بالعداء التقليدي بين الشرق والغرب ، والصراع بينهما لا يقف حائلاً دون الأمل في تغيير الصورة العربية في الغرب.. فمن حُسن الحَظ أنه في النصف الثاني من القرن العشرين

« قد تطورت فرص الإلتقاء والتواصل بين شعوب العالم المغتلفة بشكل هائل .. وقد إنعكس ذلك على معلومات الأفراد والجماعات عن الشعوب المغتلفة ، واصبعت الصور اكثر قرباً من الواقع عما كانت عليه في الماضي . ولكنها بقيت مع ذلك متاثرة بإنجاهات الشعوب ثجاه بعضها البعض في أوقات مُعينة ، وما تُمثلكُ هذا الإنجاهات المعايدة التي تغف فيها مدة التشويه أو الغالاة في الثناء والتقدير»(١).

<sup>(</sup>١) د. على عجرة ، العلاقات العامة والصورة الذهنية ، ص ١٤٠ .



وذلك ما لمسته بنفسى حينما أردت المقارنة بين الصورة التي تُقدِّمها وسائل الإعلام البريطانية لعرب الخليج كمثال .. والصورة الذهنية المنطبعة لدى الأفراد البريطانيين .. إذ وجدت إختلافاً كبيراً بين الصورتين في صالح العرب ، ذلك أن الجمهور المتلقى عادة لا يُقبَل الصورة كما تقدمها له وسائل الإعلام .. لكنه يضيف عليها من خبراته الشخصية ، وإنطباعاته الذاتية ، من خلال إتصاله الشخصى بأى من عسرب الخليج ، أو من البسريطانيين الذين زاروا المنطقة العربية.. فالاتصال الشخصى كان في مُقدِّمة وسائل الإتصال المؤثِّرة في تشكيل الصورة العربية في بريطانيا وأكثرها عُمقاً في التأثير ؛ لأن الصورة البريطانية لعرب الخليج قد جاءت إنعكاسا للواقع الإجتماعي للشعب البريطاني الواعي المُثْفِف الذي يتدبُّر ما يُقدُّم له ، ويضيف إليه خلاصة خبرته الإنسانية عبر مراحل التاريخ .. ناهيك عن أن الصورة المُقدّمة في صحف النخبة كانت صورة متوازنة ، إن لم نقل جيدة ، ولا تُقارن بأي حال بالصورة المقدمة في الصحف

وطالما أن قرة الصورة أو ضعفها عند الأفراد الذين تتكون لديهم تتوقف على درجة الإتصال بينهم وبين موضوع الصورة ، ومدى إهتمامهم بهذا الموضوع وتأثرهم به ، وقد نجح الإعلام الغربي في فترة السبعينيات في خلق هذا الإهتمام بالعرب عامة ، وعرب



الخليج بالذات ، وريطوا السياسة العربية ، والقرارات العربية وطبيعة التصرفات العربية بالحياة اليومية للمواطن الغربي العادي ، من خلال الربط بين قرار الحظر النفطي وإحتياجات الإنسان العادي من الوقود ، التنفئة ولتسيير سيارته .. ولقضاء عطلة نهاية الأسبوع ؛ لذا نجد أن صورة العربي الخليجي واضحة لدى الإنسان الغربي .. بل إن هناك تفريقاً فعلياً بين صور فرعية الشخصية العربية تؤرخ د. نادية سالم لبدايتها مع حرب ١٩٧٧ .. إذ أصبح هناك تفريق بين ثلاثة صور العرب هي : المصريين – والفلسطينيين – والخليجيين ؛ وقد قُمت بنفسي بالتأكد من وضوح هذا التفريق من خلال الإستبيان فإتضع هذا التفريق بجلاء .

هذا وقد كانت من أهم ملامح هذه الفترة في الإعلام الغربي وتصويره العرب .. تركيز وسائل الإعلام على نشر أخبار الخلافات العربية ... وهي مادة جيدة الصحف الغربية تؤكد على عدة سمات في الصورة العربية عبر التاريخ وهي : الصراع الدموي ... والتناحر القبلي الذي يصل إلى حد الاقتتال .. وقد أدى تكرار نشر أخبار التظاهرات الشعبية والشبابية ، والمطالبة بحقوق وحريات في بعض البلدان العربية إلى الإيحاء بعدم إستقرار هذه المجتمعات العربية .. وغم أن نشر مثل هذه الأخبار يُعتبر من دلائل صحة أي مجتمع ، إذ يدل على أن هذه المجتمعات تتمتع بقسط من الحربة يسمح لها

بالتظاهر في ظل نظم ديمقراطية .. لكن الصحف كانت تُركِز على مثل هذه الأخبار مع ربطها بموضوعات تاريخية .. بحيث تُحدث تأثيراً تراكمياً سيئاً . وقد كان الخلافات العربية التي وقعت في السبعينيات وإمتدت حتى الثمانينيات أثر بالغ في تشويه الصورة العربية .. وقد عبرت عنها صحيفة فرانس سوار(١) الفرنسية قائلة :

« إن العرب قد راوا انفسهم مرة اخرى ني مرآة مُعطَّمة كما رآهم العالَم كله ، فهم لا يتفقون مطلقاً إلا في الخُطَب والمؤتمرات المناهضة لإسرائيل .. لكن السمة الغالبة في علاقاتهم هي التصارع حتى الموت .. وقد جاء التعتيم على اخبار مؤتمر قمة فاس ليعكس عادة العرب في الشرق ، إذ يضعون خمار الحشمة تغطية على كراهية وضغائن تغلي من محته » .

ولعل الخلافات العربية بين الحكومات هي العامل الأساسي والحاسم في تشويه صورة الأفراد العرب .. ذلك أن الصراعات الحكومية والقرارات المتضاربة كانت خلال العقد الماضي ، ومعظم سنوات عقد الثمانينات من أهم أسباب الإساءة للصورة العربية .. ومصداق ذلك يأتي بشهادة شاهد من أهلها وهو و فرانك جايلز »

<sup>(1)</sup> France Soir, 27/11/1981.



نائب رئيس تحرير صحيفة و الصائداي تايمز ، البريطانية .. إذ تناولًه في موضوع و الصحافة البريطانية والعرب ، مؤكّداً هذا المعنى حينما قال أنه «على الرغم من عدم رجود دلائل على مؤامرة متعمدة ومنتظمة ومستمرة لتشويه العرب ، فإن الصحافة البريطانية الشعبية ، وفي بعض الأميان النوعية ، كانت تعمل بإنتظام على نشر مقولة مقادها ان كلمة (شرقي ) هي الصفةالطبيعية للكلمات التالية: الإزدواجية ، الإستبداد ، الوحشية والختوع .. وإلى تلك الكلمات يمكن ان نضيف والختوع .. وإلى تلك الكلمات يمكن ان نضيف ترتبط في اذهان الغربيين بالحكومات في الشرق الأوسط وبإجراءاتها »(١) .

ذلك أن تأثير المواد السلبية على الصورة العربية كان أكثر بكثير من المواد الإيجابية ... فحتى إذا كانت حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد حسننت إلى حد ما صورة الإنسان العربي المصري كمُقاتل شجاع يحافظ على السر ، مُنظم ، إلى غير ذلك من صفات ، مضافاً إليها بعض سمات أخرى جيدة نتيجة للسياسة المصرية التي أعقبت هذه

<sup>(</sup>١) فرانك جايلز ، الإعلام الغربي والعرب ، ص ٢٣٢ .



الحرب، والتي إختلف حولها العرب ورفضوها ، في حين راها الغرب شكلاً من أشكال التحضير والنبلوماسية الحكيمة .. أقبول رغم إختلافنا على تقويم هذه السياسة .. لكنها قد أحدثت تحسيناً في سمات الصورة إلى حد ما ، وإن أساوت إلى صورة فرعية من صور العرب الكلية .. ذلك أن المساحة المنوحة المادة المعانية العرب عرب الخليج بالذات - كانت أكبر بكثير من المساحة المنوحة المادة المعانية المنوحة أن تأفير أو تُحسن صورتهم .. فقد كانت في تقديري أشبه بالمساحة الزمنية المنوحة الإعلان عن السجائر بفن وجانبية ، مُقارنة بالمناحة المنوحة الإعلان عن السجائر بفن وجانبية ، مُقارنة والمناحة الإيجابية بالمناحة المنوحة المنوحة الإعلان عن السجائر بفن وجانبية ، مُقارنة والمادة الإيجابية بالمناحة الإيجابية والموادة غالباً ما تكن برامج دعائية منفوعة من قبل دول الخليج وفي مناسبات قومية .. أو بمناسبة تبادل زيارات رسمية .. لابد أن يصحبها جو من الموضوعية والصياغة البيلوماسية .. وغالباً ما لا يُقبلُ جمهور النُتلقين على هذه النوعية من الرسائل الإعلامية .

اذلك يمكننا القول بأن ضعف التبغُق الإعلامي العربي ، أو قلة المعلومات ، ليست دائماً هي السبب الكامن وراء تكون الصورة السلبية للعرب في وسائل الإعلام الغربية .. ولكن قد تكون أحياناً كثرة المعلومات مع سلبيتها هي السبب في التشويه ؛ لأنه ليس كل زيادة في المعلومات تؤدي بالضرورة إلى تحسين الصورة أو تكوين صور إيجابية .. فالمهم هو نوعية هذه المعلومات .

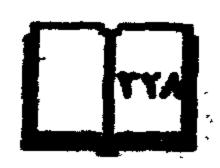

## أساليب الحملة على العرب:

وذلك يقودنا بالضرورة إلى منأقشة نوعية المواد المناصرة لصورة العرب والمواد المعادية لها .. أي التعرَّض الساليب الصملة على العرب .. وقد باتن واضحة إلى حد كبير بعد كل ما أوردنا من نعاذج في الباب الأول .. فالمواد المناصرة هي في تقديري كل مادة صحفية يميل مضمونها إلى جانب تأكيد فكرة أن الدول العربية أو الأفراد العرب يجمعهم التالف الإجتماعي ، والتعاون ، والإستقرار السياسي والإقتصادي ، والقوة ، وأنهم يتصلون بالمعالم ويتعاونون دولياً على المستوى السياسي ، والإجتماعي ، والإقتصادي سواء كدول ، أو كفئات ، أو كأفراد .. وهي أيضاً كل مادة تُظهرهم على أنهم أقوياء ، أو على حق . أما بالنسبة لاستعراض شنونهم الداخلية فتتحدد المناصرة على أساس المواد التي تعكس نشاط الأفراد الذين يتعاونون ، فيتقدمون إجتماعياً واقتصادياً ، وما يُنشر من أحداث تدُل على أن الدول العربية دول تقدّمية ناجحة ، تنمو باطراد ، وعلى أنها دول مُحبة للسلام ، تلتزم بالأخلاقيات وتتسم سياستها بالذكاء .. وكذلك أفرادها ، وأنها تلتزم بحكم القانون الدولي .. وتلتزم داخلياً بتطبيق القانون ، وحماية حقوق الإنسان ، وممارسته لحقه الديمقراطي .

وذلك ما نجده بالفعل في صحف النخبة أو الصفوة ، وني المجلات الإقتصادية والسياسية المتخصصة .. أما ما تعج مه



الصحف الشعبية ، ويرامج التليفزيون ، ويعض الأفلام .. فكله مما يمكن إدخاله في إطار المواد المعادية ، التي تتضمن عكس كل ما سبق، بالإضافة إلى القول بأن الدول العربية كمثال تستخدم قوتها الإقتصادية في الضغط على الدول الأخرى ، التي في حاجة إلى مواردها والعاملين فيها .. أو الإشارة إلى الثراء الفاحش الذي يُشبه غالباً بالإحداث ويُشبه الأفراد فيه بأثرياء الجرب ، وسلوكهم من حيث الإسراف والإنحلال الخُلقي والروحي ، والتحريض والتآمر والرشوة.. أو ما يمكن تسميته بالفسط العلم .

هذا إلى جانب أن الرسائل الإعلامية التي يمكن تصنيفها على أنها مادة مُناصرة للعرب ، ومساعدة في تحسين صورتهم ، كانت تتعرض غالباً لمنافسة وسائل إعلامية أخرى تُققيها تغيرها .. وذلك في إطار عمليات تلوين الأخبار التي تُعتبر واحدة من خصائص التقديم غير المباشر الواقع .. بمعنى أن أي رسالة إعلامية تُوجه عن طريق وسائل الإتصال ، تتعرض غالباً لمنافسة الوسائل الأخرى ، التي تؤثر في المعاني التي تتضمنها الرسالة ، وبالتالي تتغير إلى حد ما معالم الصورة المنقولة خلال الرسالة ، فتُضاف إليها بعض المعاني التي لم تكن تحملها ، وأيضاً تفقد بعض المعاني التي كانت تضمنها .. وقياساً على هذا يمكننا القول بئن الرسائل الإعلامية التي كانت بعض

الصحف تعمد إلى إحاطتها برسائل أخرى تؤثّر في محتواها ، وتضييع الهدف منها .. وعلى سبيل المثال إذا تواكبت زيارة مسئول عربي لدولة غربية أو العكس ، فإن هذه الأخبار التي تعكس التعاون الدولي ، والعلاقات الدبلوماسية الطيبة تُتشر إلى جوار أخبار أخرى تُسيء إلى العرب .. فنجد أن الجمع بين النوعين من الأخبار يُضيع الأثر الطيب لصور الزيارة ، وما تعكسه من معالم تقدّم أو إزدهار ، وخاصة إذا ما أحيطت بمقالات أو أخبار تصف البذخ ، أو الهدايا التي تدل على الإسراف والسفه ، وهو ما حدث عدّة مراًت وسبقت الإشارة إليه في الباب السابق .

وإستكمالاً للحديث عن أساليب الحماة على العرب ، لابد من الإشنارة إلى أن هذه الحملة بقدر ما تبدو ملامحها في الإعلام المغرض الموجّه لكل دول العالم ، والذي يُسيء إلى العرب ويُشوه صورتهم سواء عن عمد وقصد ، أو كصدى لخلافات ثقافية ، وتضارُب في المصالح الآنية ، أو تأثّراً بالجنور التاريخية ، المتمثلة في إختلاف العقيدة .. وإختلاف القيم والمفاهيم ، والصراع الحضاري بين الشرق والغرب .. أقول سواء كان عن عمد أو عن جهل وقلة معلومات ، فإن له شقة الآخر الذي يجب التنبة إليه ، وهو الغزر الفكري المنظم .. المُوجة إلى البلدان العربية ، بهدف التأثير في الرؤيا العربية العربية العربية .. بحيث يتم من خلال ما يبّث من فكر الرؤيا العربية العربية العربية .. بحيث يتم من خلال ما يبّث من فكر

هدام ، تكريس ملامع الصورة المشوهة ، التي يرسمها لنا الغرب ويُروِّج لها في كل العالم ... ومن شأن إطلاعنا عليها أن تتحطم نفوسنا .. ونبدأ في إحتقار نواتنا وترديد ما يُروِّجُهُ الغرب عنًّا .. وإعتناقه .. وتبنيه .. في حين أن الواجب علينا حيال هذه الهجمة الشرسة ، والحملة المُكثِّفَة ضيدنا أو علينا ، أن نتنبه إلى خطورة الغزو الفكرى فننبذه ونرفضه وبتصدي له .. وفي نفس الوقت نسعى جاهدين في كل مجال للتخطيط لتحسين مدورتنا مما يحاولون إلصاقه بها .. وذلك يتم كبداية من معرفة ملامح هذه الصورة ودرساتها ، بشكل علمي ، ومُتابعة تطوراتها .. وما يستجد عليها من سمات .. وفقاً لتوالى الأحداث ، ودراسة الدوافع الكامنة وراء هذه الحملة .. وهو ما حاوات في الباب الأول إستيضاحه والتركيز على نماذج منه .. حتى وإن كان يسوؤنا نشرها ويؤثّر فينا الإطلاع عليها .. لكن حرصت على إيراد مثل هذه النماذج ، لتكون بمثابة الصدمة الشديدة لمشاعرنا .. بحيث تُحرُّك فينا الرغبة الصابقة والدائمة في تحسين هذه الصورة كلِّ في مجاله ، ووفق قدراته المحدودة .. سواء كنفراد أو جماعات أو هيئات أو حكومات .. وذلك من خلال تخطيط سليم .. وعمل دائب داخلياً وخارجياً .. مرحلياً وبشكل مستمر .. وهو ما سنحاول ترسم خطواته في الفصل القادم.

## الغصل النامس

## من أجل خطة إعلامية لهواجَمَة الحملات الغربية

يئي هذا الفصل من الكتاب قبل الضتام .. رغم أن كل الأبواب السابقة كانت بمثابة تمهيداً له ... فإذا كان هذا الفصل يناقش أساليب الرد على الغرب .. وتصحيح صورتنا في وسائل إعلامه المختلفة ، ووضع خطة مُحدَّدة أواجَهة حملاته ، فلابد أننا سنتعرض أحياناً لأساليب الهجوم كي تتخير أساليب الرد المناسب لها .. وإذا كانت الحملة علينا شعيدة في الخارج ، ويصل رزازها إلى أرضنا ، ويؤثر في البعض من يعيشون بين ظهرانينا ويؤثر فينا، كغزر فكري ، سواء بالإستياء أو التبني والاعتناق لما يرد فيه من أفكار ... أقول سواء كان الأمر كهذا أو كذاك ، فلابد أن تُقسم من أفكار ... أقول سواء كان الأمر كهذا أو كذاك ، فلابد أن تُقسم المؤشوع إلى تقطتين أساسيتين :

الأولس: كيف تكون شخصيتنا جيدة داخلياً ؟ وكيف نُضلَّط التحسينها بالفعل؟

ومنا أقول: لابد وأن تكون الشخصية العربية شخصية ذات سمات جيدة ومتميزة بالفعل ، حتى تعكس مسورة طبية في الخارج ، ذلك ﴿ أَنْ الله لا يُغير ما بقرم متى يُغيروا ما بالفسهم ﴾ .

والثانية: أن نستتبع ذلك بممارلة رضع خطة لتغيير



الصورة خارجياً .. مع الإشارة مسبقاً إلى أن الخطتين المحلية والخارجية تؤدي كل منهما إلى الأخرى ، وتُكمل كل منهما الثانية ذلك أنه لا يمكن أن تنجع واحدة دون الأخرى .. وتدليلاً على ذلك نبدأ تفصيلاً في شرح ملامع كلاً منهما ، لتبيان أوجه التكامل بين الخطتين .. ومعنرة من القاريء إذا تطرق بنا الحديث مَرَّة أخرى إلى ذكر نماذج ، وإذا إستطردنا في شرح أمور أكاديمية أو إيراد تعريفات علمية .. فالوصول إلى هدفنا – وهو تغيير الصورة العربية الراسخة في الذهن الغربي – أمراً ليس بالسهل بحال من الأحوال.. كما وأنه لا يمكن أن يتحول إلى جهد فردي .. أدعي القيام به وحدي.. فما أنكره مجرد ملامع عامة للتخطيط تصلح كقاعدة له .

والحقيقة التي لا مراء فيها أن صورتنا إجمالاً ليست طيبة في وسائل الإعلام الغربية ، وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم ، بغضل الدعاية الصهيونية في الغرب ، ونجاحها غير المحدود ، ليس فقط منذ قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ ، ولكن قبل ذلك بعقود ، وليس أدل على ذلك من قول أمين الريحاني في محاضرة عامة ألقاها عام ١٩٣٧ قال فيها نَصاً :

« الصهيرنية متعدة فعلينا بالإنحاد . الصهيرنية مُعاهدة مُنظَّمة فعلينا بالتنظيم . الصهيرنية مُعاهدة فعلينا بالجهاد . الصهيرنية شديدة الإيمان فعلينا بإيماننا العربي القومي ، نوهده ونعززه .



الصهيونية غنية دما نعن بفقراء . وللصهيونية دعاية كبيرة في العالم فعلينا ان نقاومها بدعاية مثلها » .

ومنذ صرخ الريحاني بهذه المقولة قبل أكثر من نُصنف قرن من الزمان ، وحتى يومنا هذا ، ونحن نُطالب بالإتحاد في مواجهة العدو ، حتى لو كانت أسلحته هي الكلام والتشويه ، ولأنه مُنظًم ، لابد أن تكون دعايتنا المتصدية لهجومه مُنظُمة ، ومُحكَمة ، ومن خلال جهة مركزية واحدة ، تتبعها آلاف الأبواق التي تُسمِع العالَم ، وتُقنعة بون ضحيج وإفتعال .. وفي سبيل ذلك لابد أن يُوحدنا إيمان قوي بقومتينا ، وبعدالة قضيتنا .. وأن ننفق في سبيل ذلك مما حبانا الله به من مال ، فلسنا بالأمة الفقيرة في مالها ، لكننا فقراء بعدم التنظيم ، وعدم التكامل ، وعدم الوعي بحيث يصل إلى حد القناعة والإيمان .. وعدم وجود خطة دعائية متكاملة تتصدى للدعاية الصهيونية .

ولا عيب البتّة في ترسم خطوات الأيديولوچية الصهيونية في عرض قضايانا العربية ، والإقناع بعدالتها .. فنحن بالفعل أصحاب حق .. ونحن بالفعل لسنا بالصورة الشوهاء التي يرسمونها لنا .

ذلك أن الأيديولوچية الصهيونية قد نجحت في إقناع الخصم والصديق بعدالة قضييتها - ألا وهي اغتصاب الأرض ، أرض



الميعاد- رغم أن قضيتها هذه غير عادلة على الإطلاق!! فكيف وصلوا إلى هذا النجاح؟!! رغم أن الصهيونية تفتقر إلى التجانس الذي يتوافر في أمّة العرب؟! وتفتقر إلى عدالة ما تطرحه!! .

يجب أن نُدرِك أن السر الحقيقي الكامن خلف نجاحها هو تبنيها لأشكال مُتعددة من الدعاية ، وتحديدها لأهدافها المرحلية والبعيدة .. وإيمانها بضرورة إقناع الخصم والصديق معاً ، مُتُخِذَة من العقيدة وسيلة نفعية تستخدمها كنداة ؛ لتحقيق أهدافها الثابتة في كل مرحلة وفقاً لما يناسبها(\*) .. ونحن بدورنا يجب أن نضع خططاً مرحلية وأخرى طوينة المدى .. وخططاً داخلية ، وأخرى خارجية ، ولكل من هذه وتلك الأساليب التي تتاسبها .. والتي يجب أن نتبعها بوعي ، ونستخدمها بنكاء ؛ التصدي الهجوم الغربي الواضح ، والدعاية الصهيونية التي تقف من خلفه ، حتى لو ترسمنا خطاها التي أدت بها إلى النجاح والتقوق الدعائي علينا .

ولنقل حمداً لله أننا بدأنا نعرف العدو من الصديق .. وبدأت عيوننا تتفتع على الأعداء .. وبدأت بالفعل العديد من الدراسات التي تُقدّم لنا على مشرحة البحث ، تحليلاً لمضمون كل ما يُكتَب عنا .. حتى بِتنا نَعرِفُ تماماً المضمون الظاهر ، والمضمون الباطن لكل ما يُراد به تشويه صورتنا .. وعلينا أن نُقدّم في مقابل ذلك عملاً إعلامياً

<sup>(</sup>ه) راجع د. محمد محمود ربيع ، الأيدولوچيات السياسية المعاصرة .. قضايا ونماذج ، ص ٢٢٥ وما تلاها ، طبع في الكويت ،



جاداً ، وليس مُجرُّد كلام أو هجوم ، فعدونا يفهمنا حَق الفهم ؛ ولذلك يستطيع النفوذ من خلال أخطائنا ، وليس أدل على ذلك مما قاله «لورود فيجارو» من أن « ما يقدمه العرب هو هجوم كلامي فقط » .

## الخطة المحلية :

عوضاً عن التقديم الطويل لأهداف الخطة الإعلامية المحلية أو الإقليمية ، والتحدث عن جدوى هذه الخطة – الذي لا يتم تغيير صورتنا بدونه – لابد من القول بأنه إذا ما كان السلوك الشخصي رشيداً في الداخل وفي الخارج .. فإن مجموع ما يعكسه هذا السلوك هو صورة طيبة وإنطباعاً جيداً لدى الغير .. ولذلك لابد من تنمية بشرية .. تُحقّق ما نصبو إليه من شخصية رشيدة .

تستهدف الخطة الإقليمية بالضرورة الآجانب المقيمين في المنطقة العربية ؛ لأنهم سيكونوا بمثابة قادة رأي في مجتمعاتهم الغربية .. ولدورهم هذا أثراً بالفا لا يتحقق إلا من خلالهم .. ولا يستطيع أي داعية عربي ، أو رجل إعلام عربي مهما أوتي من مقدرة على الإقناع ، أن يُحدث أثراً بمقدار ما يُحدث العنوي الذي يُردد الغربيون الذين أقاموا لفترات في المنطقة العربية .. وقد تأكدت من هذا بنفسي أثناء إجراء استبيان على عينة من البريطانيين المقيمين في إحدى الدول العربية ، وتأكّد لي المقيمين في موطنهم ، والمقيمين في إحدى الدول العربية ، وتأكّد لي تماماً أن الاتصال الشخصى كان له أكبر الأثر في تشكيل الصورة

النهنية ... جل إن تأثيره قد فاق تأثير وسائل الإعلام بكل إلحاحها وقرنتها ، وقد قُمتُ بقياس هذا الأثر بمعاملات إحصائية أثبتت قرنته ... مما يجعلني أوكد على ضرورة إستغلال الإعلام الداخلي الصادر باللُغات الأجنبية في كل دولة عربية ، وترجيه رسائل إعلامية من خلاله للمقيمين الأجانب وإعطائهم مساحة من إهتمامنا ، وقدر من الترجيه – غير المباشر بالطبع – ليكونوا دُعاة لنا وليسوا علينا .. فكيف يكون ذلك ؟!!

بداية نُردُدُ مقولة فولتير "Voltaire" المعروفة « إن الطريقة الوحيدة التي تجعل بها الناس يتعدثون عنك بهورة مسئة هي ان تتعرف بطريقة طيبة »(١)، ويؤكد هذا القول أيضاً دكتور علي عجوة مُعتمداً على الواقع العملي والدراسات العديدة في مجال العلاقات العامة، التي أثبتت « أن الممارسات السليسة ، والسلوك المستقيم ، والأفعال الطيبة هي الأساس في تكوين الصورة الطيبة ، التي تتدعم ويتسع نطاقها بين الجماهير من خلال قادة الراي والجماعات التي ينتمي إليها الفرد وتؤثر عليه تأثيراً قوياً ، وأيضاً من خلال وسائل الإنصال الجماهيرية »(١) ، ومن ذلك يتضع لنا أهمية وسائل الإنصال الجماهيرية »(١) ، ومن ذلك يتضع لنا أهمية العنصرين معاً : ترشيد سلوك الأقراد العرب داخلياً وخارجياً،

<sup>(</sup>٢) د. على عجرة ، العلاقات العامة والصورة الذهنية ، ص ٧١ .



<sup>(1)</sup> Kogan Irving Smith: Public Relations Second Edition, New York, Alexander Hamilton, 1973, p. 26.

وضرورة الإهتمام بالإعلام الداخلي المُوجّه الغربيين المقيمين في المنطقة العربية .

مأما عن السلوك الفردي فإنه قد بات من المُلاحظ إستياء الصفوة العربية من السلوك غير الرشيد الذي تُمارسه الفالبية في حضرة الأجانب ، سواء داخل البلاد العربية أو خارجها ، أثناء ترحالهم هنا وهناك في أوروبا وأمريكا .. حيث يحلو البعض التحلُّل من القيم والتقاليد العربية الأصيلة بتعيداً عن الأهل والوطن ، أي بعيداً عن أعين اللائمين ، فيكون الإسراف إلى حد السفه ، ويكون التكالب على النساء أو على الجنس بوجه عام ، ويكون السلوك الذي يعكش بداية مرآءة الشخصية العربية ، بمعني أن الغربيين يدركون من الوهلة الأولى أننا نأتي في الضارج منا لا تستطيع الإتيان به داخل أوطاننا العربية ؛ وإذلك يُدمِغونا دائماً بصفة المراءة وإزبواجية الوجه .

وقد تناولت عدة موضوعات صحفية ، وأيضا أعمال فنية قضية السلوك الفردي وأثره على صورة العرب في الخارج ... ونذكر منها على سبيل المثال مسرحية « باي باي لندن »(\*) الكويتية ، التي كانت بحق صرخة صائقة عبرت عن هذا المعنى بجد ، حبدًا لو تنبهنا لها .

<sup>(\*)</sup> تأليف الكاتب المسرحي المصري نبيل بدران.



ورغم أن مثل هذه الصورة العربية قد تُسبّب في تشكيلها هنة قليلة العُدد من العرب، ألا وهم العرب الأثرياء، الذين يملكون المياهاه بما لهُم ...والإنفاق بسفه .. بل ويملكون باديء ذي بدء المال الذي يُحقِّق لهُم الترحال إلى الغرب، مضافاً إليهم بعض الشباب المهاجر من العرب الذين تركوا بلادهم سعياً وراء الرزق والعمل ، والذين يُسيئون أيضِاً إلى الصورة الذهنية المُكونَة عن العرب ، ولكن بشكل أخسر .. إذ تضمطرهم ظروفهم المادية في بلاد الغسرية إلى التسول أحياناً .. والسرقة أحياناً أخرى .. أو المُساركة بشكل أو بأخر في مُعارَسة أعمال تتنافي مع الآداب ، إن لم نقل تدخل في إطار العنف والجنزيمة ... فيعطون تصوراً خاطئاً عن العرب أجمعين.. ذلك أنه رغم ظهور صوراً فرعية للعرب بعد حرب ١٩٧٣ -كما سبقت الإشارة إلى ذلك - إلا أن الغالبية العظمى مُمثَّلَة في المسحف الشعبية وفي الأفراد العاديين في الغرب ، لا يُفرُقون بين هذه الصور الفرعية للعرب، بل يرونهم كصورة قومية متوحدة .. وبذلك ينسحب السلوك الفردي لبعض العرب على التصور الذي يجمعهم في قالب واحد ،

فصورة الدولة أو مجموعة الدول التي تجمعها مجموعة من الخصائص المشتركة تؤثر على سلوك المجتمع الدولي نحو هذه الدول أو تلك ، بل إن بعض الدول العربية ، ونخص بالذكر هذا دول الخليج

كمثال ، قد كان لها أو لأفرادها قصب السبق في تشكيل الصورة الفربية عن العرب ككُل ، ذلك أن بعض الدول التي تتميز بموقع جغرافي فريد أو أماكن جذب من نوع مُعيَّن يلعب المواطنون فيها دوراً كبيراً في تقديم مجتمعهم إلى مُمثَّلي الشعوب الأخرى من خلال تصربُفاتهم وسلوكهم الضاص ، وطريقة تعاملهم مع هؤلاء الأفراد

«كسا يلعب المظهر الشغصي والزي الوطني السائد وأنماط السلوك العام والعادات والتقاليد والقيم التي تظهر من خلال الأعسال السابقة ، أو من الإحتكاك المباشر دوراً كبيراً في تشكيل صور المجتسعات التي تُعبّر عنها»(١).

وقد أكدت تصرفات الأفراد في الخارج على سمات أساسية في الصورة الذهنية المُكونَة في الغرب عن العرب عبر التاريخ ، من خلال « الليالي العربية » أو « ألف ليلة وليلة » وصورة شيخ الشيوخ الثري المُحاط دائماً بالنساء ، والمولع أبداً بالخمر والمُقامَرة .. حتى أن هذه الصورة الأسطورية قد غطت على صورة العرب الذين تضطرهم العاجة أحياناً إلى السرقة من المحال التجارية ، أو كسر معناديق الهواتف العمومية ، وما إلى ذلك من جرائم كانت تُصورُها

<sup>(</sup>۱) د. علي عجوه ، مرجع سبقٌ ذكره ، ص ۱۳۰ .

الصحف الغربية مصحوبة بالدهشة ، التي توحي بأن العرب يعيشون بشخصيات مُزدَوَجَة ، فكيف يسرقون أشياء تافهة وهم الأثرياء المترفين ؟! وذلك التقديم في حد ذاته أكد التصور الغربي بأن الإنسان العربي شخصية مركبة ، إن لم نَقُل مريضة .

ولعله من الضروري حينما نُخطِّطُ لتحسين صورة العرب بوجه عام أن نُقيس مدى ثبات الصورة السابقة في أذهان الغربيين ، وهل هي بالفعل صورة راسخة ، لا يمكن تغييرها إلى النقيض إلا بأحداث جثام ، من شأنها إحداث هزة عنيفة وتبدل كبير في التفكير .. أم أنها صورة باهنة ضعيفة يمكن تغييرها ، ولو إلى حد بسيط .. وقد قُمتُ بقياس ذلك من خلال الإستبيان ، ولكن على صورة فرعية من المدور العربية - ألا وهي صورة الخليجيين بالذات - فوجدتُ أن إمكانات التغيير مُتاحة .. لو واكبها من الأن سلوك رشيد ، ذلك أن الصورة التي تُقدّمُها وسائل الإعلام الغربية أوضع لي الإستبيان إختلافها عن الصورة الذهنية المنطبعة لدى الأفراد .. فالإنسان الخليجي من أحب الشخصيات العربية لدى البريطانيين كمثال .. وسمات صورته الذهنية المنطبعة لديهم تضم سمات جيدة ، كما وأنه مقبول في معظم العلاقات الإجتماعية لدى البريطانيين ، ومنها علاقة المداقة ، والجيرة ، والزيارة ، والزواج ... إلى أخره ،

والفيضل في ذلك يرجع إلى أثر الإتصنال الشخصي في

تشكيل وتغيير الصورة النعنية ، وأيضاً لأن هذه الصورة لا يمكن القول باتها جديدة تماماً فقد بدأت مع الطفرة التفطية ، والثراء المفاجيء الذي عمن المدورة التاريخية للعربي .. وأيضاً أكُنتهُ وعَمُقَتهُ الصورة التاريخية للعربي .. وأيضاً أكُنتهُ وعَمُقَتهُ الصورة التاريخية كظفية أسطورية .

هذا وأريد أن أنوة إلى إني هنا أركّزُ على مُحدّات أريع فقط في سمات صورة الإنسان العربي كشخصية مُوحُنة - وأيس كصورة قومية لدول - أي أركّز على المُحدّات التي رسمت سمات مسورة الإنسان العربي ، وأيس الدول العربية ، وهي المُحدّات التافية والإجتماعية ، والنفسية ، وكخلفية لها المحدات التاريخية ، دون التركيز على المحدات الإقتصادية والسياسية التي لها تأثيرها ولاشك .. ولكن على صورة الدول ، وأيس الأقراد ، خاصة لدى الصفوة المتعلمة .. في حين تتصحب السمات القومية على الأتراد في التعاملات اليومية ، وفي توقع ساوكهم بناء على الصورة النعنية التعاملية والمعررة النعنية .. في حين تتصحب السمات القومية على الأتراد في التعاملات اليومية ، وفي توقع ساوكهم بناء على الصورة النعنية المنطبعة عن دولهم ، أو قوميتهم ككل .

وكمثال اذلك أن بعض العامة من بائعي المحال والعُمَّال في أوروبا ، يرون أن الإنسان العربي بالمسرورة ثري مُترف ، وأن كل العرب أمراء أسطوريون .. في حين أنه بتوجيه سؤال مباشر البريطانيين حول هذا المعنى ، وهل يتخيُّون وجود فُقراء في دول الخليج الثرية ؟؟ أكبوا بإجماع وجود هذا التخيُّل لديهم !!



في حين أن بائع أحد المحال التجارية في العاصمة البريطانية إستنكر أن لا يستطيع شخص عربي شراء سلعة لأن سعرها غالي ، وواجهه بسؤال مؤدًاه: كيف ذلك وأنتم تشترون فندق دورشستر بملايين الجنيهات ؟! أي أن التفريق بين المدور العربية واضع فقط لدى الخمنة المُثقَّفة ، وغير واضع لدى العامة من الناس .

هذا وأرى أن أسلم الطرق لتغيير الصورة لا ينتى بإتباع طرق دفاعية تجعل المدورة تبدى مُخالفة للحقيقة ، وإنما بالجهود المستمرة لكسب الثقة من خلال الأعمال التي تحظى بإحترام الآخرين بلا خداع ولا تزييف .. بل بالسعى إلى خُلق وبلورة صورة تستند إلى المقيقة ، وتلتزم بالمسق والمسراحة والوضوح ، فإذا كان الواقع سيناً ، أو تشويه بعض الشوائب والسلبيات ، فينبغي في البداية تتقية هذا الواقع ، وتدارك منا به من أخطاء ، بدلاً من منصاولة إخفائها أو تزييفها بكلام كانب ، حتى وإن بدا برأقاً فإنه سرعان ما يزول أثره ، وينكشف زيفه .. لذا أرى أنه لابد من معرفة شوائب الشخصية العربية ، وسلوكها في الواقع أولاً ، والعمل على تنقيتها من هذه الشوائب بترشيد سلوك الأفراد ، وتوعيتهم بضرورة أن يكون سلوكهم أمام الأخرين - أو حتى فيما بينهم - سلوكاً رشيداً ، ثم نُصاول بعد ذلك نقل هذا الواقع ، أو صورته للأخرين كصورة تُطابق الواقع ، أي تقديم صورة صادقة .

وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة التركيز على النماذج الفردية الجيدة في الإعلام المحلى .. وأيضاً من خلال وسائل الإعلام الإقليمية ، أو العربية المُوحدة .. وعدم التركيز على التحركات الرسمية للقيادات السياسية والوزارية ؛ لأن مثل هذا التتبع الرسمى لا يُحسن الصورة بقدر ما يُحسننها كمثال نشر خبر عن بطل عربي في رياضة ما .. أو نبوغ عربي في مجال علمي ما ، أو إبتكار أو إختراع أو إضافة عربية في أي مضمار - حتى ولو كان ذلك له صفة الفردية - فإن هذه الأخبار على بساطتها وفرديتها ، تُحدثُ لدى القراء العاديين صوراً تراكمية جيّدة ، من شأنها تحسين الصورة ، بالتكرار والإلصاح الذي يبدى غير مُتعمد .. والذي لابد وأن يؤتى ثماره في تحسين الصورة بسياسة النفس الطويل .. ذلك أن تحسين المسورة لا يأتى بين يوم وليلة .. ولا تؤثّر فيه الأخبار الرسمية بقدر ما تؤثّر فيه الأخبار ذات الطابع الإنساني ، التي تُركّزُ على جوانب إيجابية ، بون إعتبار الممية الشخص موضوع الخبر ، فقد يكون طالباً عادياً ، أو فناناً مغموراً ، وليس بالضرورة أن يكون حاكماً أو شخصية عامة ، فقد تكون هذه الشخصيات الرسمية ليس لها قبول لدى الغربيين ، أو لها سمّعة غير طبية لدى العامة من الناس .

هذا ولابد على الصعيد المطي من إستخدام شتى وسائل الإعلام ، المسموعة والمرئية والمطبوعة .. بل وحتى الإتصال

الشخصي والإتصال الجماهيري على الصعيد المحلي .. كالتجمّعات في المدارس والجامعات ، والمراكز الثقافية ، ومن خلال السينما التسجيلية والإنتاج التليفزيوني ، الذي يمكن أن يُسخّر جزء منه للإسهام في تغيير الصورة المُشوّقة ، بدلاً من إستخدام وسائل الإعلام المحلية في كل دولة عربية في تمجيد السلطة فقط ، وإلقاء الضوء على مُنجَزاتها وتحرّكاتها ، فلا بأس من توجيه جزء من الإرسال اليومي الإذاعي والتيفزيوني لتغيير صورة المواطن العربي في أعين الأجانب المقيمين والوافدين على المنطقة العربية .. وأيضاً بث روح التغيير والإيحاء به في نفس المواطنين أنفسهم ؛ ليسعوا إلى تغيير مسلكهم الشخصي .

ذلك أن وسائل الإعلام المحلية المُوجّهة إلى الأجانب بلُغتهم هي نافذتهم الحقيقية لمعرفة وبقهم السلوك العربي بكل أشكاله وأنماطه .. شريطة أن يُقدّم هذا التوجيه بأسلوب غير مباشر ... وبتلقائية توحي بعدم التعمد ... مع تقديم الجوانب الإنسانية - كما سبق القول- على الجوانب الرسمية .. ذلك أنه بسؤال البريطانيين عن تلقيهم للرسائل الإعلامية المُوجّهة لهُم ، خاصة نشرات الأخبار ، والصحف التي تصدر باللُفات الأجنبية في المنطقة العربية ، أشار البعض إلى رفضهم لمحتواها ؛ لأنها لا تُقدّم إلا الرسميين ، ولا تُقدّم الحياة الحقيقية للمجتمع العربي .. وأن صياغتها تتضع منها الصيغة

الحكومية .. والتوجيه المباشر بسذاجة .. فالنشرات المحلية باللفات الأجنبية غالباً ما تكون ترجمة حرفية للنشرات العربية .. في حين أن الجمهور المُوجّه إليه هذه الرسائل الإعلامية مختلفاً تمام الإختلاف في طباعه وميوله .. وحتى في المساحة الزمنية التي يمنحونها لتلقي مثل هذه الرسائل .

هذا ولابد من إستخدام أساليب مختلفة لتغيير الصورة ، واو داخلياً بين جمهور الأجانب .. فلو إفترضنا أن ما يتعرض له العرب هو بالفعل حرب نفسية تحاول تشويه صورتهم ، وتكريس سمات هذه المسورة المُشوهة من خيلال الغزو الفكرى للدول العبربية بأفكار مريضة .. وبإغراق أسواقه بشتى السلع التي تدعوه دون أن يدري إلى سلوك إستهلاكي غير رشيد .. وإلى الكثير من التصرفات التي تصمه بسمات ليست فيه أصلاً .. لو افترضنا قيام هذه الحرب الباردة على الأمنة العربية .. فلابد من الرد عليها ، وإن بتأتى ذلك بالضغط، أو بالرد بالمثل .. ولكن يمكن في مثل هذه الحالة إستخدام التكتبيكات المعنوية المستخدمة في الحرب الباردة ، ومن هذه التكتيكات خلق مرحلة تمهيدية للإستعداد ، وذلك يتنشيط الروح المعنوية داخلياً ، وترشيد السلوك العربي ، ثم يلي ذلك مرحلة إستمالة الرأي العام الأجنبي محلياً إلى الجانب العربي ، تمهيداً لتقبل الصورة الجديدة التي نسعى لإحلالها مكان الأنماط السائدة

عن العرب.

ونظراً لأن قوة الإقناع هي العامل الأساسي والرئيسي في عمليات تغيير الصورة .. وليس مجرد توجيه رسائل إعلامية تحمل كلمات برأقة ، فكما يقول د. أنور السباعي : « إن الكلمات في عالم الدعاية يمكن أن تتعلل ، فتنساها الجساهير . ومرد هذا هو أن الإنعكاسات العاطفية للمساهير ، دون إقناع يؤثر فيها ، لا يمكن أن تكون قوة متعكمة في هذه الجماهير »(١) ولذلك فيإن قوة الإقناع قد ارتفع شأنها إلى حد أصبح معه من المكن كشف الكنب المنتشر في بعض الدعايات ... فحتى في حالة تقديم وسائل الإعلام لحدث ما سياسي محلي «ينبغى أن لا ينفصل عن الإقناع الذي يَفسر أصله وأسبابه على ضوء دراسات طباع وحياة الأشغاص الذين لهم صلة بهذا الحدث »(٢) ؛ وإذلك لابد من الدقة ومضاطبة العقل وليس العواطف .. واستخدام شتى وسيائل الإقناع في كل رسالة إعلامية ترمى إلى تغيير الصورة .. من خلال النشرات والمقالات ، والندوات المسحفية والمقابلات، وفن الكاريكاتير، وأيضاً الكُتب، بل وحتى التمثيليات والفكامات البارعة الضفيفة التي يتعمد إعدادها لرسم الصورة الجديدة للعرب ، أو لتغيير بعض ملامع وسمأت صورتهم

<sup>(</sup>١) . (٢) د. أنور السباعي ، التخطيط الإعلامي السياسي ، ص ١٥٦ .

السائدة .

وبالطبع لابد أن ترتبط التنمية الداخلية بعملية تغيير الصورة العربية ، وذلك من خلال مساهمة وسائل الإعلام المحلية في التنمية ، بحيث تتواكب العمليتان زمنيا ، بل من الأفضل أن تسبق عملية التنمية عملية السعي لتغيير الصورة .. ذلك أن تحرير الإنسان العربي من المفاهيم الإجتماعية البالية التي تُبرز سمات الإتكال ، والتكاسل ، والتمسنك بالموروثات إلى حد التقديس ، يُعتبر خطوة أولى في سبيل تغيير الواقع المعاش ، والتخلص من سمات تنعكس وتُضخُم في الصورة التي يرسمها لذا الغرب .

كما يجب أن يُزود المواطن العربي بالمعلومات التي يستطيع من خلالها تأدية دوره في عملية تطوير البنى الإجتماعية القديمة والموروثة ، خاصة ما يتعلق منها بعاداتنا في الإنفاق والإستهلاك والإسراف ، الذي يُؤخَذ علينا في الغرب ، ويُعتبر سمة أساسية سائدة عن سلوكنا .. ويذلك يتم التأثير في الأنماط الاجتماعية السائدة ، وبقد ما ينجح الإعلام في تغيير الواقع ، وتنمية الأفراد ، بقد ما ينجح في تغيير المعورة .. ويُقاس هذا النجاح ليس فقط بكثرة وسائل الإعلام ، ولكن بقيمة المضمون الذي تُقدّمُهُ هذه الوسائل .

وعن أهم النقاط التي يمكن أن يمارس فيها الإعلام دوره في



مجال التنمية بنجاح - رغم ما قد يواجهه من صعوبات في المجتمعات التقليدية ، التي غالباً ما لا تستجيب بالقدر الكافي لما تتلقاه من رسائل ، مما قد يُضعف درجة تأثيره - أقول رغم هذه الصعوبات فإن على الإعلام العربي دور كبير في مجال التنمية ، من خلال:

- \* مناقشته المتطلبات التربوية .. ودعوته إلى توسيع مجالات المشاركة في الحياة ، وإعداد المواطن للعمل والإنتاج ، وخُلق الوعي لدى الأفراد وتعبئتهم ضد التخلُف .
- \* إلى جانب إسهامات الإعلام في مجالات محو الأمية الهجائية أو اللغوية ! وأيضاً الأمية الوظيفية والثقافية والسياسية .
- \* دعم التعليم المدرسي النظامي ؛ لتحسين مستواه بإستخدام التكنولوجيا توطئة للتنمية الشاملة ، وذلك عن طريق اللصقات والمعارض والإتصال الشخصي ، والأفلام التثقيفية ، ونوادي الإستماع والمشاهدة الجماعية .
- \* عمليات التثقيف النسائي من خلال برامج التوعية الصحية .. وذلك لما للمرأة من أهمية في عملية التنمية الشاملة .
- \* التوعية المستمرة والدائمة بالنسبة لمشكلات النمو الحضاري المتعلقة بأنماط الإستهلاك .. والرامية إلى توسيع الأفق ، وخلق

الشخصية التي يمكنها تفهم الغير، وذلك لنقل الناس من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات المتحضرة (\*).

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لوسائل الإعلام المحلية أن تقوم وبالإضافة إلى ذلك يمكن لوسائل الإعلام المحلية أن تقوم ور فعًال في خلق الرأي العام المستنير ، وتدعيم دور القيادات .

أما الإتصال الشخصي والجمعي فيقوم بدور أهم ، لتحقيق الإستجابات المطلوبة من جانب قطاعات المجتمع ، كما يمكن من خلاله إعادة الترتيب القيمي لدى الجماهير ، ومتابعة كل إنحراف .. ودعم الإتجاهات الجيدة وترسيخها ، وإحداث تغييرات جديدة ، والتبشير بالقيم الإنسانية الرفيعة ، وتنمية الذوق العام .

وإجمالاً يمكن القول بأن وسائل الإعلام أو وسائل الإتصال الجماهيري يمكنها تصوير الشخصية الإنسانية بوصفها المحور الأساسي لعملية التنمية ، فالإنسان دائماً هو هدف التنمية وصانع التنمية .

وكي ننجح في إستخدام وسائل الإعلام لتحقيق كل ما سبق لابد من:

أولاً: أن يتم التخطيط الإعلامي بأسلوب علمي مدروس .

<sup>(\*)</sup> د. سمير محمد حسين ، الإعلام والتنمية في الدول العربية ، محاضرة عامة.



ثانياً: أن تُصدُّد أهداف التنمية وتُقسم مرحلياً .. مع الأخذ في الاعتبار أن تكون أهداف عملية قابلة للتطبيق .

ثالثاً: أن تُستخدَم الحملات الإعلامية أحياناً لتحقيق الأهداف العاجلة .

رابعاً: الربط بذكاء بين السياسات التنمية بحيث تتواكب التنمية الإعتماعية والسياسية.

خامساً: توفير الأجهزة والموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الإعلامية.

سانساً: توفير الكوادر المتخصصة الوطنية اللازمة لتحقيق كل ما سيق .

ولعل النقطة الأخيرة بالذات هي المشكلة الرئيسية التي قد تقف عائقاً بين الدول النامية ، ومحاولاتها التنموية ومحاربتها من أجل تغيير صورتها في العالم .. مما يجعلنا نضع في مقدمة كل ذلك ضرورة الإهتمام بالتعليم الإعلامي ، والتدريب الإعلامي لخلق كوادر إعلامية واعية ، يُعتمد عليها في عملية التنمية ، وأيضاً في عملية التخطيط الإعلامي الصورة العربية .

وهنا أيضاً تظهر مشكلة أخرى ، وهي دور اللغة والأسلوب في تغيير الصورة .. فالمُفترض أننا سنتُخاطب الغرب بلُغته ؛ لذا لابد من الإهتمام أولاً بتخريج عَدُ من الإعلاميين القادرين على التعبير



بلُغات متعددة ، وبمقدرة واتقان يرقى إلى مستوى أهل هذه اللَّغة أنفسهم ؛ حتى يستطيعوا التأثير عليهم وإقناعهم ؛ لأن عملية التغيير والإبدال في الصور الذهنية الثابتة منذ فترة ليست بالهينة .

كذلك لابد من التأكيد على نقطة أخرى تتعلق بنفس الموضوع وهي أننا نخاطب الغرب وكأننا نتخاطب كعرب .. إذ تعتمد رسائلنا الإعلامية غالباً على التركيز على المشاعر دون تقديم أفكار .. فالغرب يعالج الفكرة بفكرة .. ولا يعالجها بإحساس .. فمثلاً الحديث عن تخلفنا لا يُرد عليه بأن ذلك كان نتيجة للإستعمار ، وليراث طويل من التخلف .. ولاسباب إجتماعية ونفسية .. ولكن الرد عليه يكون من خلال نشر الأرقام الخاصة بالتنمية ، حتى نُشعر المواطن الغربي بأننا تطورنا وتغيرنا ، فيقتنع بضرورة إبدال صورته الذهنية عنا .. وهنا يمكنني أن أؤكد أن وسائل الإعلام العربية مُقصدرة إلى حد ما من حيث قدرتها على أن تعكس النمو المذهل الذي تشهده بعض من حيث قدرتها على أن تعكس النمو المذهل الذي تشهده بعض اليول العربية ، وذلك يردني إلى الحديث عن أن هذه الوسائل تُكرًس جل جهدها في إستعراض تحرُكات الرسميين وتمجيد السلطات ودعمها ولا تهتم بالتنمية بالقدر الكافي .

هذا ونجد أن فهم الإعلاميين والدبلوماسيين العرب لأساليب تغيير الصورة فَهُم قاصر في أغلب الأحيان ، فهُم يتصورون مثلاً أن إقامة الاحتفالات في الفنادق الكبرى ، ودعوة الأجانب إليها يمكن



من خلاله تحسين صورتنا .. رغم أن مثل هذه الاحتفاليات تعكس أحياناً معورة سيئة ؛ إذ تعطي إنطباعاً بأننا مسرفون إلى حد السفه .. فليس بالكرم وكثرة الطعام .. والإبتسامات الدبلوماسية البلهاء .. وكلمات المجاملة الجوفاء .. والحديث في موضوعات عامة بنبرة المثقفين ، وترديد مصطلحات وعبارات مكررة ومعادة ، يمكن أن نغير صورتنا ، أو نعطي إنطباعاً جيداً .. ولكن مثل هذه المناسبات يجب أن يُنظم لها ، بحيث لا تقف عند حد الإستقبال والوداع .. ولكن يندس بين المدعوين صفوة من المتخصصين الذين يحسنون توجيه الحديث إلى الوجهة المرغوبة ؛ لتحقيق بعض الأهداف من خلال مثل هذه اللقامات .. على أن يكون المدعوون إليها أيضاً صفوة مختارة من الجانبين العربي والغربي .. وإلا فلا فائدة منها سوى إهدار المال وتعميق الصورة السيئة .

وهنا تحضرني واقعة حقيقية شاهدتها بنفسي - بل وكنت طرفاً فيها - إذ دُعيت في احدى الليالي لحضور حفل إستقبال وعشاء فاخر أقامته إحدى شركات الطيران في دولة عربية خليجية .. ودُعي إلي هذا الحفل عَدد كبير من الشخصيات العربية والأجنبية من تُجار وأصحاب شركات سياحية ومؤسسات وبنوك .

وشاء الحظ أن تأتي جلستي إلى جوار رجل أعمال أمريكي يزور المنطقة العربية لأول مرة .. ولاحظت دهشته الشديدة لظهور

النساء العربيات في مثل هذه الاحتفالات بلظهرهن المتحضر .. وظل مُحدّثي يُعرب عن دهشته لما يرى ، قياساً بالصورة التي كان يتصور المرأة العربية عليها .. إذ أن صورة المرأة العربية في الغرب هي أنها مجرد حريم للشيخ ، وأنها تسير كالخيمة لا يُرى منها شيئاً .. وأنها جاهلة .. ولا تلقى أي إحترام من الرجل العربي .. وأنها غي نظره مجرد جارية أو متاع ... إلى آخر هذا التصور السائد عن نساء العرب .. ويجدتها فرصة لإفهام هذا الأمريكي الوضع الحقيقي النمرأة العربية غي كل بلاد العرب التقدمي منها والتقليدي .. وشعرت أنى نجمت إلى حد كبير في تصميح صورة المرأة العربية ، وصورة العلاقة بين المرأة والرجل في العالم العربي .. وأعرب مُحدّثي عن إقتناعه بما أقول .. ريكفيه دليلاً على ذلك ما يراه ويسمعه بنفسه سن حوار جاد من إمرأة عربية متعلمة وواعية ومُثقَّفَة - على حد تعبيره-وما أن فرغتُ من حديثي ، أو لم أكد أغرغ إلا وظهرت على المسرح راقصة شرقية .. ونجحت أيضاً غي إفهامه أن هذه ليست نعوذجاً المرأة العربية .. لكنها قلّة نادرة في دولة واحدة أو عُدد من الدول العربية ، وليس كلها .. لكن ما حدث بعد ذلك محى كل ما قلته ، إذ تكالب الحضور من الرجال على الراقصة يحمل كل منهم مظروف به عملات نقدية كبيرة ، وصعد كل منهم لينثرها على الراقصة .. وقال لى مُحدِّثي بشماتة شديدة : هذه هي صورة العرب الحقيقية .. ليس

ما حدثتینی عنه .. فلم أجد ما أعلن به لأن ماحدث هدم كل ما قبل .. ولم يبقى ما يُقال !!!

وتعيدني هذه الواقعة على طرافتها وتفردها إلى الحديث عن أهمية التأثير في الوافدين الأجانب .. والمقيمين منهم في المنطقة العربية ، وأهمية كسبهم ، ليس من واقم التجرية الشخصية فحسب، ولكن من واقع ما يقوله خُبراء الإعلام ومُنظّروه .. إذ يمكن أن يقوم الأجانب المقيمون في المنطقة العربية بدور فعال في تغيير الصورة ، إذا ما استطعنا أن نكسبهم إلى جانبنا ، فنظراً للنتائج التي توصلًا إليها « لازرسفيلد » و بييرلسون ، و جوديه ، حول سريان مضمون الإعلام ، والقول بأنه لا يتجه إلى أفراد المجتمع كذرات منفصلة ، ولكن يصل إلى قادة الرأي في هذا المجتمع ، وهُم يقومون بنقل هذا المضمون إلى الأخرين بعد إضفاء فكرهم الضاص على الرسالة الإعلامية ، وهو ما يسمونه بالإنسياب الإعلامي على مرحلتين .. أو ما جات به نظرية الإنسياب متعدد المراحل من أن : هناك فئات أخرى غير فئة قادة الرأي تنقل المطلمات إلى الآخرين .. نظراً لذلك يمكننا إستخدام الأجانب المقيمين في المنطقة العربية لفترة طويلة ، والذين كُونوا انطباعاً طبياً عن العرب، أو على الأقل إنطباعاً حقيقياً ممانقاً فيه جرانب طيبة ؛ ليكرنوا قادة رأي أو ناقلي معلومات عن العرب، علهم يقومون عنّا بتغيير بعض الإتجاهات السائدة ضد

العرب في مجتمعاتهم .. وهذه أيضاً نقطة قُمت بقياسها من خلال الإستبيان .. بالسؤال عن مصدر معلومات المبحوث عن العرب .. فأكّدت الغالبية العُظمى أنهم إستقوا معلوماتهم عن العرب من لمدقاء زاروا المنطقة العربية وأقاموا فيها .

هذا ويُعتبر المراسلون الغربيون المقيمون ، أو الوافدون إلى المنطقة العربية في المناسبات من أخطر من ينقل عنهم .. ويصدق ما يكتبونه بوصفه رؤيا شاهد عيان .. ولذا أرى أنه لابد إذا ما حرصنا على تغيير مسورتنا ، أن تشترط وزارات الإعلام التي ترخص لوجود هؤلاء المراسلين على دور الصحف الغربية أن يكون مراسليها الدائمين .. كذلك مراسلي وكالات الأنباء ، والإذاعات العالمية وغيرها ملمون باللُّغة العربية ، والهم دراسات في الشنون العربية ؛ لأن ذلك في النهاية سيعود بالنفع الأكبر على الصحف نفسها ، من حيث دقة التقارير التي يرسلونها ؛ لأنهم يحسنون فهم الأمور ، ويطلعون على كل الأحداث بفهم أكبر ، ويتعرَّضون لوسائل الإعلام المحلية - وليسوا مجرد صم يسيرون في مهرجان أو موكب لا يسمعون منه إلا الأزيز والصدى - كما أن مثل هذا الشرط سيعود أيضاً بالنفع على الصورة العربية ، لأن من يكتب بفهم ، ويعرف كل وجهات النظر ، ويلم بالأمور برمتها ، أسبابها وبوافعها ، لابد أنه سينصف العرب ، أو على الأقل سيكون رأيه موضوعي ، له

جوانبه الإيجابية والسلبية .. وليس سلبياً محضاً ؛ لأن لديه القدرة على النقاش والجدل ، وفيهم الأمر من عدة أفراد ، وسماع أكثر من تطيل وتعليل ، وليس مُجرد مُسجل لأحداث لا يُحسن تحليلها ، وفهم خلفياتها .

هذا ولابد عند التضليط للمسورة للرغوبة من القناعة بأنه لا يمكن تقيير المسورة الراسخة تقييراً جنرياً .. ولكن علينا في البداية أن نبدأ بتحديد نقاط الضعف والقرة في المسورة الحالية ، وذلك من خلال دراسة دقيقة للتعرف على للعالم الأساسية والهامشية لهذه المسورة .. وإدراك نواحي القبول والرفض ، وتحديد الإجراءات التي ينبغي أن نقرم بها لإضعاف دواقع الرفض وتحييدها .

ويقول د. علي عجوة عن خطوات وضع برنامج التغيير المسورة، أو المتخطيط المصورة المرغوبة : « أنه لابد من رضع تغطيط مكتوب لمعالم العورة المرغوبة ، وهنا يلزم معرفة مقيقة الأوضاع .. لأن العورة المرغوبة ، إذا كانت بعيدة عن الواقع قإن إحتمال تحقيقها سوف تعترضه مصاعب .. وربحا يكن بحدقا عن الواقع سبباً في تحول الجهود التي تبذل في سبيل تكوينها إلى ملاع عكسي يكشف عن التناقض بين الأقوال والواقع هياً .. وهو ما سبق أن أتكنا عليه

<sup>(</sup>١) د. على عجرة ، العلاقات العامة والمبورة النعنية ، ص ٨٥ – ٨٦ .



من ضرورة أن نبدأ بالتنمية ، وبتغيير أنفسنا .. وألا نحاول أن نخطط لتغيير صورتنا إلا على ضوء الواقع وعلى ضوء الصورة الحالية لنا ، فنؤكد على الجوانب الإيجابية ونُضعف الجوانب السلبية، وذلك يقتضي منا بداية أن نعرف من نحن أولاً ؟ من خلال بحوث وبراسات .. ثم ما هي صورتنا لدى الآخرين ؟ ولنبدأ في معرفة ذلك من خلال الإستبيان ، والإتصال الشخصي بالأجانب المقيمين بيننا كعينة .. ثم في الخارج كمرحلة تالية ، ويؤكد ذلك أيضاً د. علي عجوه إذ يقول: « من الضروري أن نُجيب على هذه التساؤلات بدقة كاملة :

- من نعبن ؟
- وماذا نرید ؟
- وبماذا نتميز عن غيرنا ؟
- وعلى أي نعو نود أن يفكر فينا الآخرون »(١).

أما المرحلة التالية لذلك فهي مرحلة إختيار الوسائل التي نوصلُ من خلالها صورتنا إلى الآخرين .. والأساليب التي ستُتُبع لذلك ، والأفكار والموضوعات التي تُمكّننا من ذلك ، من خلال كل وسائل الإتصال المتاحة لتكوين معالم الصورة .

ويرى (كلود روينسون) ، و( والتر بارلو) أيضاً ضرورة (١) نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة .



إستخدام كل وسائل الإتصال .. لأن الصورة الطيبة هي نتاج طبيعي الإتصالات المستمرة بالجمهور المستهدف ، على أن تُستخدَم الوسائل الجماهيرية جنباً إلي جنب مع الإتصال الشخصي .. بإسلوب متطور، وغير مباشر ، ولكن يعتمد على التأثير التراكمي لكل ما نبذُل من جُسهد ، وما نُنفُذ من برامج على المدى القريب ، وعلى المدى البعيد.

هذا ولابد أن ناخذ في الإعتبار العقلية الغربية ، ومُحاولَة ربط قضايانا وما نطرحه من أفكار بإهتماماتها الذاتية .. فبقد ما نجح الغربيون في تشويه الصورة العربية بربط كل المشاكل العالمية والأزمات الإقتصادية التي يُعتبر العرب طرفاً فيها بالإحتياجات اليومية المواطن الغربي ، بقدر ما يجب علينا أخذ ذلك في الإعتبار حينما نخطط لتغيير صورتنا ، وهو ما عجزنا حتى الأن عن تحقيقه .. وهو ما يؤكده بعض كُتّابنا ممن يرون « أن الإعلام العربي بقي عامِزاً أن يغتره الجدار الأوروبي

والأمريكي بسبب عبزه عن فهم العقلية الجساهيرية في المجتسع الأوروبي التي لا تهتم إلا بما يقرض عليها فرضاً من رأي وفكر وقضايا إنسانية ، وما له علاقة بمصالحها الذاتية »(١) ، وحد

(۱) عرفات حجازي ، دور الإعلام الجماهيري في التعاون العربي الأوروبي من الجل عدالة القضية الفلسطينية ، شئون عربية ، العَدُد ۱۷ ، يوليو ۱۹۸۷ ، ص ۱۵۱ .

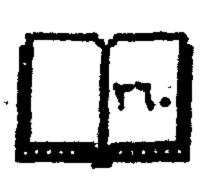

بالفعل أمر لابد من الإعتراف بفشلنا في تحقيقه .. فحتى حينما أصدرنا بعض الصحف والمجلات العربية بلُغات أجنبية ، وخصصنا مساحة من الإرسال التليفزيوني وفي المحطات الفضائية والإذاعات اللُوجَّهَة بلُغات أجنبية لم ننجح في ربط المُتلقِّي الأجنبي بإهتمامات تخدم قضايانا .. أو تُحسنُ تصوره لنا .. وظلَّت هذه الوسائل مجرد ترجمة لما يُكتب في مثيلاتها باللَّغة العربية .

وأمر آخر لابد أن ناخذه في الإعتبار حينما نخطط لبرامج تغيير الصورة ، وهو الخصائص النفسية لأفرادالجمهور الذي نستهدف التأثير فيه ، وفي مقدمة هذه الخصائص العواطف أو المشاعر ، التي لا تعتمد على العقل ، والتي تتحكم في كمية المعلومات التي تتدفق إلى شخص ما .. وقدرته على التخيل والتذكّر ، وقدرة عقله على إسترجاع الصور ، إذ يرجع ذلك كله إلى ميل الأفراد لتذكّر الموضوعات التي تتغق مع إتجاهاتهم وقيمهم .. وهو ما يُسمّى بالتذكّر الإنتقائي ، ومما يزيد من صعوبة التخطيط لتغيير صورة العرب تلك العوامل النفسية التي تضعف إلى حد ما من الإستجابة المتوقعة لجهودنا .. قالغرب كان ومازال عدواً لنا .. ومن البديهي أن الغربيون بعواطفهم العدائية يتحينون لنا السقطات والأخطاء .

كذلك يدخُل في إطار العوامل النفسية المؤثّرة في الجمهور، العقائد الراسخة سواء الدينية أو السياسية .. وقد أوضع و الدوس مكسلي ، Aldous Huxley أن الناس لا يُقدمون على عمل



نتيجة لصفحات قرأوها ، أو خُطُب سمعوها ، وإنما تكون تصرفاتهم نتيجة لتعرفهم منذ الطفولة لتربية مُعينة ، وتوجيه سلوكي متراكم .. وهذا العامل بالذات يحضنا على الإهتمام بأنب الأطفال ، وبوائر معارف الأطفال والكتب المدرسية ، التي تعج بالإساءة إلى العرب وتشويه صورتهم ، وضرورة التصدي لذلك ، ومُحاولة تغييره قبل أن يرسخ كعقيدة ثابتة ضمن التراث الفكري للأطفال الغربيين ، ومن ثم رجال الغد ، ومنتاع قرار الغد والمستقبل .

هذا ولابد من الإعتراف بئنا نتعامل بحساسية شديدة مع المواد الإعلامية السيئة إلينا ، وينسلوب يُسي، إلينا أكثر ويُشوّه صورتنا أكثر .. فغالباً ما تعمد الرقابة الإعلامية في أي بلد عربي إلى منع مُعظَم الكتابات الغربية التي ترى أنها تسي، إلى العرب .. ونلك حتى لا يطلع عليها المواطن العربي ، فتوثر فيه أو في نظرته لذاته !! وهذا المنع على ما له من إيجابيات يُعد دفاعاً سلبياً ، إذا منع كل ما يصف العرب بسوء ، في حين أنه من الأفضل تعرير جزء مما يُقال عنا حتى يطلع عليه المواطن العربي مشفوعاً بدفاع ، أو مردوداً عليه بنسلوب علمي وموضوعي .. حتى يعلم المواطن العادي ما يُقال عنه ، فيسعى إلى تغييره ، إذا تضمن بعض من حقيقة ، أو على الأقل تستثار حفيظته ضد الغربيين ، ويقف على مدى الحقد على يكنوه له .. ويُقدَرّه حق قَدْره ، فلا يُمارَس حيالهم التسامح الذي يكنوه له .. ويُقدّر من قذ فلا يُمارَس حيالهم التسامح



العربي المُستمد من البساطة والفطرة ، ولذلك أهميته القصوى بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يستثمرونها في الغرب .. وأيضاً بالنسبة للشخصيات العامة التي تتباهى بنقد الذات العربية أمام الأجانب ، وبالنسبة لصنناع القرارات الإقتصادية والسياسية التي يستفيد منها الغرب .. فالغرب عدو لاشك في ذلك .. وواجبنا ليس مناصبته العداء .. ولكن فهم نواياه جيداً ، والتصدي لها بذكاء، بحيث لا نسمح له بالإستفادة منا ، ثم لعننا وسبنا .. ويؤكد وجهة نظرى هذه د. محمد الرميحي إذ يقول:

« اننا يجب ان نرحب بكل ما يكتب عنا .. ولا نعاديه كله .. ولا نتعامل بسياسة إعلامية اقرب إلى سياسة النعامة في إخفاء راسها .. وذلك يحتاج منا إلى تسامع كبير ، وفهم كبير .. لأن فاقد الشيء لا يعطيه .. فلابد ارلا أن نبدا بعمل تنموي حقيقي .. حتى ننجع في نقل صورة طيبة عنا .. وذلك لن يتم إلا بكثرة من الإعلاميين الواعين ، وعموماً الوضع بكثرة من الإعلاميين الواعين ، وعموماً الوضع النفطي الجديد بالتاكيد بعد ضغط الميزانيات النقود المتداولة ، ويُقلّل من السلوك الفردي الشاذ ..



إلى جانب التعليم والتثقيف الذي سيلعب دوره في تتوير الإنسان »(۱).

هذا وقد كان لبعض الأحداث السياسية والعسكرية أثراً في تغيير صورة العرب تغييراً ملموساً ، فليس بالمعلومات فقط تتغير المبورة .. لكنها تتغير بالأحداث الجسام كالحروب .. وتغيير القيادات .. لكن هذا التغيير ليس جوهرياً بحيث يُغيِّر ملامح الصورة الراسخة إلى النقيض .. وإن كان قد أحدث هرَّة عنيفة بدَّلت بعض سمات الصورة .. وبذلك مهد لنا الطريق أمام تحسين السمات الأخرى السلبية .. وهو عامل مساعد لابد من إستغلاله الإستغلال الأمثل .. وقد أشرت سلفاً إلى أن حرب أكتوبر قد حسنت إلى حد ما صورة الجندي العربي المصري ، أو السوري ، كجندي منتصر وشجاع .. وأشرت إلى الدراسات التي أثبتت ذلك .. وإلى أن هذه الحرب قد نحت عناً سمات جبان ، وترثار ، ولا يحفظ السر ، إلى غير ذلك من سمات ، وأحلَّت محلها سمات طيبة .. وإن كانت هذه الحرب نفسها قد كان من نتاجها أن تصاعد العمل الفدائي فكثر وصف الفلسطينيين و بالإرهابيين ، .. وقد كان من نتاجها أن إتخذت يول الخليج قرار الحظر النفطى ، الذي إستغله الغرب لتشويه صورة العربي الطيمي، ووصفه و بالإبتزاز ، وو التخلُّف ، بدلاً من

<sup>(</sup>١) د. محمد الرميحي ، لقاء شخصى في أبو ظبي ، في ١٩٨٢/٢/٢ .



التأكيد على أنه « قومي متعاون » .. وأن ما مارسه هو حقّه في دعم أشقائه العرب بسلاح سياسي هو يملكه .

وإلي جانب الأحداث الكبرى ، ومحاولة إستقطاب الأجانب المقيمين في بلاد العرب .. أرى أنه لابد من الإهتمام بحركة الترجمة للكداب العربية إلى أفات أجنبية ؛ متعددة لما لذلك من أهمية في إعطاء تصور جيد لأي أمة في ذهن الآخرين .. ومنح حضارتهم أبعاداً مجهولة للآخرين .. والحقيقة أن حركة الترجمة التي بدأت منذ فترة غير قصيرة قد أتت بعض ثمارها .. لكنها حركة عشوائية تترجَم فيها الكتب التي يضمن مترجمها وناشرها أنها ستلقى رواجأ وقبولاً يُحقِّق له الربح المأمول .. لكنني هنا أقصد أن تتشط حركة ترجمة موجهة تختار فيها الكتب بعناية شديدة ، وفي الإتجاه المطلوب الذي من شائه تحسين صدورتنا .. وليكن ذلك محلياً وبالإعتماد على مترجمين عرب في البداية .. ومن خلال دور نشر عربية .. إلى أن يجد الكتاب العربي سوقاً له في الخارج تطلبه .. وبتهافت عليه دور النشر الغربية .. إذا ما إستشعرت رواجه .

وبالإضافة لكل ما سبق أرى ضرورة حث كل دولة عربية ، أو كل تجمع عربي إقليمي على ضرورة إقامة مراكز معلومات مُتخصصُ ومُستقلة أو شبكة إنترنت عربية ، توثق لديها المعلومات القومية في شتى المجالات بحيث يسهل الومدول إليها لتصحيح أي



أفكار مغلوطة ، تمس العرب عن جهل .. فالإساءة إلينا – كما سبقت الإشارة – لا تأتي دائماً عن عمد ، ولكن تأتي أحياناً عن جهل وقلة معلومات ، أو لإعتماد الكُتّاب على مصادر معلومات جزئية أو ناقصة .. وكمثال لذلك أن معظم دوائر المعارف تعتمد في إستقائها لعلوماتها عن الإسلام على دائرة المعارف الشيعية ، وتُقدّم مادتها على أنها المعلومات الدقيقة الموثقة عن الإسلام كله .. كما تعتمد معظم الصحف في إستقاء معلوماتها على ما تنشره الصحف ألعربية من مهاترات وحملات متبادلة غير موضوعية .. في حين أنه من الضروري وجود مراكز المعلومات الإقليمية أو « مركز المعلومات العربي » الذي لا يضم إلا المعلومات المؤقة والدقيقة ، التي يوافق العرب جميعاً عليها ، ويكون هو الجهة الوحيدة ذات الإختصاص التي تتصل بمراكز المعلومات العالمية أن عندها بالصادق

هذا ولابد أيضاً في إطار وضع خطة داخلية لتحسين الصورة من وضع فلسفة إعلامية عربية واضحة المعالم ، بهدف التصدي للهجمات الإعلامية المعادية .. فقد يختلف العرب في مرحلة ما على مصالح سياسية أو عسكرية أو إقتصادية .. لكنهم ولاشك متفقون تماماً على أن صورتهم ككل مُشوهة في الغرب ... وأنه يجب الإتفاق، ووضع الخطوط اللازمة لتحسين هذه الصورة .



وهنا لابد أن نشير إلى ضرورة الإهتمام بالبحوث الإعلامية المتعلقة بدراسة الصورة الذهنية ، ودراسات تحليل مضمون وسائل الإعلام الغربية ، بما يكفُل كشف كل الأهداف الظاهرة والباطنة الرامية لتشويه صورة العرب(\*).

وحتى يتحقق كل ما سبق لابد من التأكيد على ضرورة تكوين كوادر إعلامية واعية ، وقادرة على البحث والتخطيط الإعلامي السليم، المبني على أسس علمية .. لبس هذا فقط ، بل أيضاً تكوين رجل الإعلام القادر على القيام بالوساطة اللبقة بين الأفراد والجماعات ، ليجعل من الإعلام مُمارسة يومية لكل مواطن ، وعنصرا حيوياً فعالاً في بناء التنمية ، وأيضاً في مجال تحسين الصورة من خلال الإتصال الشخصي والجمعي .. وهنا لابد من خلق تعارن حقيقي بين كليات ومعاهد وأقسام الإعلام والصحافة في كل البلدان العربية .. بل وأيضاً الإسلامية للتنسيق فيما بينها ، وخلق تعارن والأكاديمية .. ومناي الخبرات العملية والأكاديمية .

ذلك أن ندرة الخبرات الإعلامية العلمية الجادة تُعد معوقاً حقيقياً في سبيل نجاح أي تخطيط إعلامي ، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي .. بل هو عاملاً من عوامل ترك الأمر على ما

<sup>(\*)</sup> محمد أحمد زمزم ، البحوث الإعلامية في الوطن العربي ، ص ١٤٣ .



هو عليه بالنسبة لصورة العرب في الضارج .. وأحياناً تُساهم الخبرات غير الواعية في الإساءة إلى الصورة أكثر ، وتشويهها بمحاولات التصدي للتشويه الغربي بعصبية ، أو بتشنّج غير واع ، وغير مدروس .

وقد يقول البعض بأن عُدد خريجي كليات الإعلام والصحافة في الوطن العربي لا يُستهان به .. لكن الصقيقة تقول أن هؤلاء الخريجين ليسوا جميعاً على المستوى المطلوب من الوعي .. ولم يتلقوا التدريب العملي الكافي ، والمارسة الفعلية ، والقدرة على البحث والتخطيط ، وأبسط ما يُقال عنهم أنهم مجرد طُلاب حصلوا على مجموع يؤهلهم لدخول كليات الإعلام فدخلوها لهذا السبب - أو لما لها من بريق - دون أن يكون لدى الكثيرين منهم القدرة على التصدي للعمل الإعلامي ، المتمثلة في ثقافة واسعة ووعي بمجريات الأمور .. وحماس للعمل الإعلامي ، وتبنِّي لقضية ما - أياً كانت هذه القضية - سياسية ، أو اجتماعية ، أو دينية ، والحَق يُقال أن معظم خريجي هذه الكليات شخصيات باهنة ، وغير مؤثرة .. ولا تملُّك من قوة الشخصية ، واللباقة ، والقدرة على الإقناع ما يؤهلها التصدي لقضية كبيرة ، كقضية الإساءة إلى صورة العرب والمسلمين في الغرب، داخلياً أو خارجياً.

ولعل ذلك مسا يجسعل مسعظم هؤلاء الخسريجين يهسريون من



الإضطلاع بمثل هذه المهام الصعبة والهامة ، إلى العمل في أي مجال آخر أكثر ربحاً .. أو يحقّق لهم منصباً إدارياً أو أعمالاً حرة ، أبعد ما تكون عن تخصيصهم .. والبعض يعمل في التليفزيون أو الإذاعة ليُقدُّم برامج منوعات ، وطرائف ، ولقاءات تافهة أحياناً .. وذلك لأن هؤلاً جميعاً ، لم يُلقنوا ، ويدرسوا كيف تكون لهم قضية إعلامية من واجبهم تبنيها .. وإستخدام قدراتهم الشخصية ، وما تعلموه في الدفاع عنها .. وبالتالي لم يُظهر وعي حقيقي بين هؤلاء الخريجين بجدى تبنّى قضايا عامة ، والعمل على التوعية بها ، أو تصحيح بعض المفاهيم حولها ، خاصة قضية الإساءة إلى العرب في الغرب .. لا بل وحتى القضايا المحلية : كتنظيم الأسرة ، ومحو الأمية ، وقضية التنمية الاجتماعية ، والوعى الثقافي ، وترشيد الإنفاق .... وما إليها من قضايا .. لم تُخرِّج كليات الإعلام جيلاً من شباب الإعلاميين الذين يتخنون من مثل هذه القضايا .. حافزاً ودافعاً للعمل الإعلامي ، بحيث يكرسون جهدهم لها ، ويبتكرون الأفكار والوسائل التي يمكن أن تخدم فيها ، ولكن الغالبية تتعلم أو تتلقّن ، لتمتحن ، ثم تعين في وظيفة من أجل الاسترزاق .. وإذا كان هذا الأمر مقبولاً بالنسبة لخريجي أي كليات جامعية .. فهو غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لخريجي كليات الإعلام .. الذين يجب أن يربوا على أن كل فرد فيهم لابد وأن تكون له قضية ما ، يتحمس لها

.. ولذلك يجب أن يتواكب تضريج دُفعات من الإعلاميين الواعين ، وبداية التخطيط الإعلامي الشامل من أجل تغيير صورة العرب في الفرب .. بل يكون هذا الموضوع هو منهاج أو مساق يُدرُس لكل طلاب الإعلام في العالم العربي ، كما تُدرُس طُرُق البحث الميداني ، وتحليل المضمون الإعلامي .. ودراسات الصورة الذهنية .. والتخطيط الإعلامي .. وأي مواد تخدم في هذا المجال .

ذلك مع الأخذ في الإعتبار ضرورة التخلص من التبعية الحضارية والتكنولوچية التي تطبع التكوين الإعلامي ، ومحاولة خَلق فكر إعلامي عربي لا ينقل عن الغرب دون وعي ، وذلك يتحقق بخلق مؤسسات عربية لتكرين الأطر العليا من باحثين وأساتذة مرتبطين بالمعطيات العربية ، وملزمين بتطوير التكنواوجيا الغربية في مجال الإعلام للتخفيف من التبعية للغرب في هذا المجال(\*) .. وإن كان من الضروري أيضاً الإطلاع على التجارب الغربية في مجال دراسات الصورة الذهنية ، وبرامج تغييرها ، ومحاولة تعريب هذه التجارب ، والأخذ منها بما يناسب واقع قضيتنا الإعلامية مع الغرب .. مع تحميس الخبراء في هذا المجال على الإستمرار في وطنهم .. وذلك أن الغِالِية من الإعلاميين العنرب الذين سافروا إلى أوروبا وأمريكا (\*) د. محمد الأدريسي العلمي ، بحث عن التعاون العربي الأقريقي في ميدان التكوين الإعلامي ، مُقدم لندوة البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العربي ، دمشق ، ١ - ٦/٩/١/٩/ ، ص ص ٩٢ – ٩٤ .



لإستكمال دراساتهم العُليا ، لم يعودوا إلى أوطانهم فيما يمكن أن نسميه هروب الخبرات الإعلامية من الوطن العربي ! لأن العمل الإعلامي كمهنة لم يتمتع القائمين به حتى الآن بما يستحقون بوصفهم خبراء في أهم وأخطر علوم العصر .

ذلك عن الأسس التي يجب أخذها في الاعتبار حينما نُفكر في وضع خطة محلية أو إقليمية عربية لتحسين الصورة ، تناولنا فيها أفكاراً تُعتبر أساساً مبدئياً يخدم في وضع هذا الشق من الخطة العامة الرامية إلى تحسين صورتنا في الغرب داخلياً .

ويمكن إيجاز ما سبق في نقاط محددة هي :

- \* ترشيد سلوك الأفراد العرب في الداخل والخارج .
- \* كسب الأجانب المقيسون في المنطقة العربية كقادة رأي في جانب العرب.
- \* عسل دراسات نتبعية وبعوث ميدانية لقياس سسات الصورة العربية الحالية .
- \* العسل على تقديم صورة صادقة ومطابقة للواقع بعد تثقيته .
- \* التركيز على النساذج الفردية الجيدة في وسائل الإعلام .

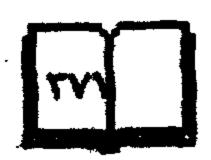

- \* إستغدام كل وسائل الإتصال الجساهيرية والإتصال الشغصى والجسعى .
- \* إنباع اساليب إقناع متطورة وغير مباشرة في الرسائل الإعلامية .
- \* إشراك وسائل الإعلام في عسلية التنسية الداخلية ، وايضاً نشر معدلات هذه التنسية.
- \* العمل على خلق كوادر إعلامية واعية، من خلال تطوير التعليم الإعلامي والتنسيق بين كليات الإعلام.
- \* الاهتسام بتعلّم اللّغات الأجنبية إلى حد الإجادة للتسكن من مخاطبة الغرب .
- \* تفهم العقلية والنفسية الغربية وربط قضايانا بإهتساماتها وإحتياجاتها.
- \* إطلاع المواطن العربي على جزء مما يُقال عنه فى الغرب مشفوعاً برد .
- \* إستغلال التغيير الذي تُعدِثَهُ الحروب والأحداث الجسام وتغير القيادات في الصورة.

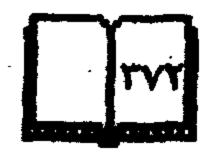

- \* الإهتمام بعركة الترجمة للآداب العربية الى لُغات اجنبية .
- \* إقامة مراكز معلومات عربية على مستوى الدول ، وعلى المستوى القومي .
- \* وضع فلسفة إعلامية عربية واضعة المعالم تهدف لتغيير الصورة .

## الخطة الخارجية :

يقول د. آنود السباعي أن « أي تغيير يراد إدخاله على الراي العام العالمي لا يمكن أن يهدث تلقائياً .. بل يعتاج إلى تكوين المواقف المُقنِعة إلى حد يكفي لتجريك الجماهير في كل مكان على أساس المعلومات التي ترد »(١) .

فكيف يمكننا التحكم في إحداث هذا التغيير في الرأي العام العالم العالم العالم العالم العالم العالم تجاهنا من خلال كم من المعلومات المُوثِقَة الدقيقة ؟

قد يكون كل ما سبق ذكره من نقاط مفيداً على المدى الطويل، في إحداث تغيير تلقائي في التصور الذهني المكون لدى الغربيين عن العرب، من خلال التتمية البشرية في الداخل، وتكوين قادة رأي (١) التخطيط الإعلامي السياسي، ١٩٧٤، ص ١٤٤.

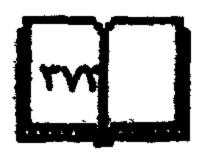

غربيين ، يمكن التأثير عليهم وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة ، نظراً لوجودهم في المنطقة العربية وإطلاعهم على مجريات الأمور فيها ، لكن الحملة الشرسة على العرب في وسائل الإعلام الخارجية لابد من التصدي لها بأسلوب مُنظم ، ويخطة شاملة .. ويخبرات ودراسات مستمرة ودائمة ، ويقدر من التدفق الإعلامي ، الذي يرد على الإفتراءات الغربية ، ويُظهر للعالم الحقائق من خلال معلومات دقيقة .. ولابد أن يكون كل ذلك بمُخاطبة وسائل الإعلام الغربية مباشرة ، بل وإنشاء وسائل إعلام عربية في الخارج بتوجيه الإستثمارات العربية في الخارج بتوجيه الإستثمارات ذلك لن يتأتى إلا من خلال إنشاء هيئة إقليمية عربية مستقلة ذات مُهمة مُحددة .

فإلى جانب توجيه سلوك الأفراد والجماعات وترشيده ، لابد من وجود تخطيط إعلامي خارجي جيد بعيداً عن الإرتجال ، يتواكب مع التنمية البشرية ، والإعلام المحلي والإقليمي الرامي لتغيير الصورة .. على أن يتم هذا التخطيط في ضوء المعلومات التي تُقدّمها البحوث الخاصة بتحليل المضمون .. والاستبيانات والدراسات التنبعيّة لقياس إتجاهات الرأي العام العالمي أو الغربي نحو الشخصية العربية .. على أن تُسخُر كل الوسائل المُكنة لتنفيذ فكر

هذا التخطيط العلمي الدقيق .. فمن يقوم بذلك إلا هيئة علمية إعلامية لها إستقلالها المادي والمعنوي .. ولها قدرتها العلمية والمعلوماتية التي تُمكّنها من تحقيق ذلك .

قد يرد البعض بأن هناك عدّة جهات إعلامية رسمية تتولى الدفاع عن العرب ، وتحسين صورتهم ، أو التصدي للحملات الإعلامية الشرسة المُوجُهة إليهم ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر .. « دائرة الإعلام التابعة لجامعة الدول العربية » .. و« لجنة التنسيق والتخطيط للإعلام البترولي » و« لجنة العلاقات الإعلامية الدولية لدول الخليج » و« اللجنة المتحركة للشئون الإسلامية في بريطانيا » وجمعيات الصداقة العربية في عدّة دول أوروبية وأمريكية .. ناهيك عن وزارات الإعلام في كل الدول العربية ، ووزارات الخارجية ، وإدارات الإعلام الخارجي ، وإدارات الرقابة الإعلامية .. وكل هذه وإدارات الإعلام الخارجي ، وإدارات الرقابة الإعلامية .. وكل هذه المعنية بجهد مشكور على أي حال .. ولكن يغلب على أعمالها الحماس والعصبية ، أكثر من العلمية والتعقّل ، فليس بالحماس وحدّه يمكن أن نُصحّع صورتنا في الغرب ، أو نحمي سمعتنا كعرب أو كمسلمين .

فالحقيقة التي لا مراء فيها أننا في حاجة ماسة إلى هيئة مُستقلُة تتولى الدفاع عنا والرد علميا على المفترين .. هذه الهيئة



يجب أولاً أن يقوم عليها أو يُساهم في أعمالها أناس يُفترض أن يكونوا رجال إعلام متخصصين ، ذلك أن لكل جمهور الأسلوب الذي يناسبه في الإقناع .. والجمهور الغربي المُستهدف بما تبثه هذه الهيئة ، أن يؤثّر فيه كثيراً أو قليلاً الدفاع العاطفي عن العروبة كقومية ، أو عن الإسلام كعقيدة .. بالإستشهاد بأقوال الزعماء أو الأنبياء والكُتب السماوية ؛ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بأصحاب هذه المقولات .. بل ويُشكّكُون فيهم .. ويُعادون العرب كأمّة والإسلام كدين .. كما أن أسلوب الدُعاء التقليديين وطرائقهم في الإقناع المُعتمدة على « قال الله » وه قال الرسول » وقائمة المتورات المحفوظة من القصص المليئة بالعبر والحكم ، يتناسب أكثر مع الجمهور العربي المسلم .. وجمهور العالم الشرقي .. الذي يُعتبر الكلام لعبته الأولى .. المسلم .. وجمهور العالم من كل قيمة .

والمُفترض أيضاً بعد توفير عُدد من الإعلاميين والدُعاه المستنيرين ، توفير خُبراء في شتى المجالات العربية الثقافية ، والتاريخية ، والتراثية ، ينضم إليهم فريق آخر من المترجمين ودارسي الإعلام ممن يُجيدون عدَّة لُغات أجنبية إجادة تامة كأهلها ، كي يستطيعوا التعبير بكل بقَّة ، وبقُدرة على الإقناع ، وسلاسة في الإسلوب على كل ما يُفترى به علينا .. ذلك أن أولى خطوات النجاح في مجال الإتصال الجماهيري هو معرفة الأرضية أو الجمهور الذي

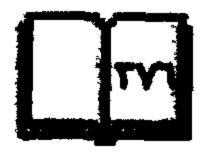

نوجه إليه الحديث معرفة تامة ؛ لأن الجهل بطبيعة ونفسية من نُخاطبَهُم يُضيع الهدف المرجو من أي رسالة إعلامية .. كما أن الأسلوب المُصاغة به هذه الرسالة قد يُنفِّر الجمهور منها ، ويُضعف إستجابته لها .. فهناك عناصر كثيرة على الإعلامي أن يضعها نصب عينيه كي يُحقِّق عملاً إعلامياً ناجحاً .. وكي تعينه في تحقيق هدفه ، وهي التعرف على التباين النوعي للجمهور المستهدف، فالجمهور الغربي ليس كُلَّه مُثْقُف وواعي كما يتصور البعض .. كما أن العرب وصورتهم وقضاياهم ليسوا محورا أساسيا في عياة الغربيين كآهم .. بل إن هناك جهل كبير لدى قطاع من الجمهور الغربي بالعرب، وحياتهم وعاداتهم .. ولذلك فعلى المستول عن الإعلام الخارجي أن يلم بكل شيء عن جمهوره ، وأن يُخاطبه بالعقل قبل العاطفة .. وأن يورد الحجج القوية التي تتناسب مع طبيعة وتركيبة المُخاطَب .. بل إن الواجب المُنوط بالإعلامي يقتضي بأن يلم بأدّق التفاصيل عن جمهوده « ومن ثم يوسع دائرة تاثيره مستعينا في ذلك برفد الإعلام بالدعاية .. ونقل قضيته من الدائرة المعلية إلى الإقليسية ، فالدولية .. ويعبب أن يضع في إعتباره أن لكل دائرة من هذه الدوائر الثلاث توجهاً مغتلفاً »(١).

<sup>(</sup>۱) عبد السلام الطروانة (مدير تحرير الدستور الأردنية)، تصورات حول الإعلام العربي وبوره في خدمة القضايا العربية، شنون عربية، العُدد ۱۷، يوليو ۱۹۸۲، ص ۱۳۷.

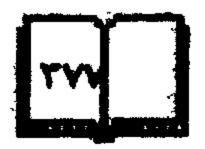

والأهم من ذلك أن يُرصد للهيئة المنوطة بالدفاع عن العرب، وتغبير صورتهم ميزانية مستقلة ، تساهم فيها كل الدول العربية ، ويُتاح فيها مجالاً للتبرّع بالمال لكل عربي يُغار على سُمعة أمّته ، ويغار على دينه الحنيف من التشويه .. ويتاح فيها مُجالاً للتطوع العلمي ، بمعنى المساهمة العلمية في ضحد الإفترامات في شكل مُقالات أو تقارير ، وأبحاث علمية مهمتها الأولى والأخيرة الرد على ما يُشاع ، أو يُذاع ، أو يُنشر بأي وسيلة نشر ، أو إعلام ، في شكل مكتوب، أو مرئى، أو مسموع .. سواء جاء ذلك في دوريات، أو مَوْلَفَات إبداعية ، أو فكرية ، أو أفلام سينمائية أو تليفزيونية ، روائية أو تسجيلية .. أو في مراجع علمية ، أو دوائر معارف ورسالات جامعية ، أو بحوث .. كما يُتاح فيها مجالاً للمُشاركة الشعبية من جموع العرب والمسلمين .. يمعنى أن كل فرد عليه أن يرسل ما يقع بين يديه من مثل هذه المواد المسيئة ، مما لا يُعرفون السبيل إلى دحضه ، والرد عليه إلى الهيئة المنوطة بذلك .. لتتولى الرد عليه وتفنيده .. أو على الأقل لفت نظرها إلى مصدر الإسامة .. وذلك على عنوان يجب أن يكون معروفاً لكل عربي .. أو من خلال مكاتب إعلامية منتشرة في كل قُطر عربي ، تتولى تُلقّي مثل هذه الرسائل ، وتكون بمثابة همزة وصل بين الأفراد والهيئة العليا المنوطة بتحسين الصورة ،

هذا ويجب أن يتوافر لهذه الهيئة كل وسائل الإتصال الجماهيرية ، بداية من الإتصال الشخصي والجمعي متمثلاً في جولات الدُعاة ورجال الإعلام .. والخُطب والندوات ، والمُناظرات والقاءات العامة والجماهيرية .. وإنتهاء بشراء مساحات من الإرسال الإناعي والتليفزيوني في القنوات الفضائية العالمية .. وإمكانيات إنتاج المواد الإعلامية .. وشراء مساحات من الدوريات والصحف العالمية مهما تكلف نلك .. دون أن يُعوق هذا العمل روتين أن يبروقراطية أو جدل عقيم .. مع الحفاظ على روح الفريق ، وعدم إفتعال خلاف بين القائمين على هذا العمل العظيم حول نقاط غير جوهرية ، ولا طائل من ورائها ، غير إثبات الذات .. ذلك أنه في هذا العمل لا مجال لأي باحث أن داعية لإثبات ذاته ، بقدر أهمية أن يصل الرد والتصحيح في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية به .. ولينسب أسلوب يتفق وطبيعة وسيلة الإعلام ، وطبيعة الجمهور المُوجُهة إليه الرسالة الإعلامية دون تشنيج أو عصبية ..

وذلك يمكن أن يتحقق ، إذا ما أحسن إختيار العناصر القائمة على هذا العمل الجليل ، بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب له تماماً ، وفقاً لقدراته ولتخصيصه المقيق ، ولا يترك الأمر المُجامَلات والمحسوبيات والشلِليَّة ، والعلاقات الشخصية .. نلك أن هذا العمل يُفترض فيه أنه رسالة للمفاع عن الوجه الإنساني العروبة ، والدفاع عن الدين الإسلامي السمح بسلاح الكلمة .

فإذا ما أحسن إختيار العناصر القائمة على هذا العمل منذ البداية ، نجحت هذه الهيئة في القيام بمهمتها الجليلة على الوجه الأكمل .. وإذا ما تدخلت الأغراض الشخصية فقولوا على هذه الفكرة السلام ، ولتلحق بمثيلاتها من اللجان والجمعيات الإعلامية الرامية لتحسين الصورة ، والتي أثبتت حتى الآن عجزها عن التصدي الفكر الغربي المعادي .. والتي أبقت على صورتنا مُشوهة ، على مدى عقود وقرون خلت ، ولنترك صورتنا كعرب وكمسلمين نهبا المنفرة فين والتافهين ، ولنستحق بالفعل كل ما يُقال ويُنشَر عنا ، طالما أننا غير قادرين على التصدي له .

تلك بإختصار شديد تصوراتي المدئية لإنشاء هيئة مستقلة ذات مهمة واحدة ، ومُحدَّدة ، تُساهم فيها وتصبُ فيها كل الجهود العلمية والمادية والمعنوية .. وتسعى لإنجاحها .. وتسير جهودها جنبأ إلى جنب سع التخطيط الإعلامي الداخلي في كل بلد عربي ، بحيث يتواكب التخطيط الإعلامي الداخلي والضارجي .. ذلك أن ظروف الدعاية تختلف إلى حد كبير من فترة لأخرى ، وفقاً للأحداث الإقليمية والعالمية .. لكنها تتطلب خطة مشتركة للعمل ، لتحقيق الأهداف المنشودة خطة طويلة المدى ذات إستراتيجية واضحة وضطط تكتيكية تعيرة وفقاً لمقتضيات الأمور ، وكاننا في حالة حرب ونحن كذلك بالفعل - طرفاً في حرب باردة مع وسائل الإعلام الغربية .. وذلك يتطلب منا تحديد خطوط نظرية وتحليلية ، ويرامج

عمل تدُل على إمكانية مُخاطَبة العالَم من مُنطلَق واحد ، مُخاطبة العقول والعواطف في ظل الأحداث التي يمكن إستغلالها لصالحنا .. حتى ولو كانت غير ذلك .. ولننخذ مما يفعلون عبرة .. لننخذ مثلاً كيف إستغلّت الصهيونية والعالم الغربي من ورائها قرار الحظر البترولي عام ١٩٧٣ وريطته بإحتياجات المواطن الغربي العادي ، وإستثارت من خلال هذا الحَدث - وربطه بالحاجات الشخصية - حفيظة الناس ، وإستعدتهم على العرب ، وشوهت صورتهم .

هذا ولابد أن يتوافر لمثل هذه الهيئة الصلاحيات اللازمة التي تمكننها من أداء مهمتها بحيث تملك كمثال الإتصال بكل وسائل الإعلام الخارجية ، كما تملك وسائل التأثير ، والتوصية لكل وزارات الخارجية والإعلام العربية ، فيما يختص بما يُناط بهم من مسئوليات وطنية أو قومية ، أو دولية ، في العمل على درء الأخطاء بشتى الوسائل المكنة .. ليس فقط بتوقيف نشر أو إذاعة أي مواد إعلامية يستفيد منها الغرب في الإساءة إلينا .. ولكن أيضاً بالإعتماد على عملات الإقناع المستثدة إلى سياسة قومية عامة لتحسين الصورة .. وأيضاً التبادل فيما بينها ، والتداول فيما يُفيد الخطة الإعلامية الخارجية والتعاون في درء الإدعاءات التي تُطلقها بعض الدول الغربية ضدنا من خلال وزارات خارجيتها ، أو مكاتبها الإعلامية في الخارج ، ولعل سرعة الإتصال وتطور خدماته الأن ومستقبلاً



سيساعد كثيراً في تحقيق تدفق إعلامي سريع ودقيق ومؤثر ، في صالح الصورة العربية وتصحيح المعلومات الخاطئة المنشورة عنها .

ولعل العنصر المُسترك ، والأكثر إلحاحاً في هذا التعاون هو بعوة رؤساء الدول ، ورؤساء مجالس الوزراء ، ووزراء الخارجية ، والإعلام ، والمُراسلين المسحفيين الأجانب لزيارة البلاد العربية ، والإطلاع على ما حدث فيها من تطور وتنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية .. وإستخدام ذلك في خُلق المسورة الطيبة للعرب ، من خلال اللقاءات بالعناصر الحقيقية للتطور .. وإنجاح السياسة الإعلامية المرسومة لتحسين المسورة .. وتحقيق المسورة المرغوبة .. فمن المستحب إعلامياً ، أن يستمع العالم إلى نتائج هذه الزيارات الرسمية ، وإلى تعليقات المسحفيين والمُراسلين على زياراتهم للبلاد العربية في نفس الوقت الذي يضطلع فيه واضعوا التخطيط الإعلامي بمهمة رسم المسورة المرغوبة(\*) .

هذا ولابد أن تتعاون هذه الهيئة مع وكالات الأنباء المحلية ، والإقليمية العربية ، على بنث نوعية معينة من الأخبار والتحقيقات التي تخدم في مجال تحسين الصورة .. خاصة ما يتعلق منها بتنمية الإنسان العربي ، ومعدلات هذه التنمية .. كذلك الحال بالنسبة لدور الوكالات العالمية الغربية في نقل الأخبار وإعادة توزيعها من الدول

<sup>(\*)</sup> د. أنور السباعي ، التخطيط الإعلامي السياسي ، ١٩٧١ ، ص ١٨٧ --١٨٨ :



النامية إلى العالم .. فالمُلاحظ أن هذه الهكالات العالمية تُركِّرُ فقط على الانقلابات ، والأحداث المُغلَّة بالأمن ، والإضطرابات الطائفية والعشائرية ، مهملة ما يتعلق بعمليات التنمية .. وهذا ما يزيد من إمباط الإنسان الذي ينتمي إلى هذا العالم المتغلِّف »(١) .

وهنا يبرُز دور هذه الهيئة الإعلامية .. إذ أن عليها أن تُرجُه هذه الوكالات إلى ضرورة توخُي الصدق والأمانة في نقل الخبر ومدها بالمعلومات السليمة .. وتُرجُه الوكالات المحلية إلى التركيز على الأخبار ذات الصفة الإيجابية عامة ، وما يتعلق منها بالعمليات التنموية بشكل خاص .. وأن تتكاتف وتُسنَّق فيما بينها لتبائل التنموية لدى كل منها .

كما يجب على هذه الهيئة أن تُنسُّق الجهود مع البعثات العبارماسية العربية في شتى أنحاء العالم ، من خلال سفاراتها ومراكزها الثقافية ، والإعلامية ، والمكاتب والمكتبات اللَّحَقَة بها . لتُسخُر جُرْء من جُهدها لتحسين المسورة .. وتُرَوَّها بالمطرمات اللازمة للرد على أي مادة إعلامية مُعادية .. كما تعمل في الوقت نفسه على الإتصال بالجهات الأجنبية المُماثلة المرجودة في العالم

<sup>(</sup>١) قاسم باغي ، دور المخبر الصحفي في عملية التنمية ، بحث قُدُمُ لندية البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العربي ، ص ١٣١ ، ١٣٢ .



العربي .. والتقليل من أثار الغرق الثقافي الغربي ، وتحويله من مُجرد غزو ثقافي إلى تفاعُل ثقافي مُتبادل ، بين الدول الغربية والعربية .. فالمعروف أن المراكز الثقافية الغربية وما يلحق بها من مدارس خاصة ومكتبات ، وما تُوزعه من نُشرات ومُولُفات في العالم العربي ، وما تُقدّمه من منع دراسية ، من شائها التأثير على المتعاملين معها من العرب ، يمكن لو أن الهيئة تدخلت للتحصين ضد غزوها الثقافي والحد منه، وتحويله إلى تفاعل ثقافي مفيد من شائه أن يُحسن صورتنا بشكل جيد ، إذا ما أحسن إستغلاله .

هذا وتستطيع الهيئة التي ندعو إلى إقامتها ، أن تُتظُم ندوات علمية عالمية ، لمُناقشة ما يلحق بصورة العرب من تشويه في أذهان الغربيين .. تدعو إليها المختصين من كل أنحاء العالم ، لتدارس هذه الظاهرة ، والإحتكاك بالإعلاميين العرب الأكفاء .. ومن مثل هذه الندوات نستطيع معرفة العدو من الصديق .. كما تستطيع هذه الندوات أن تُفرز عناصر غربية ، ممكن إستغلالها وتجنيدها للدفاع عنًا في الغرب من الغربيين أنفسهم ... وهذه ليست بدعة .. فقد نجحت وزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عقد ندوة الصحافة الدولية في لندن في سبتمبر ١٩٧٩ ، التي ناقش فيها المجتمعون صورة العرب في الإعلام الغربي ، وخرجت بتوصية تقدم بها عَد من الصحفيين الأوربيين المُشاركين فيها ، تدعو إلى انشاء رابطة أو جمعية للصحفيين الغربيين والعرب ، يكون من

أهدافها تشجيع التفاهم والتعاون العربي الأوروبي في مجال الإعلام، ومواجهة التشويه الذي تحفل به وسائل الإعلام الغربية ضد العرب، سواء كان هذا نتيجة نقص في المعلومات ، أو تحيّز .. وكذلك زيادة فهم وسائل الإعلام الغربية لوجهة النظر العربية ، وللقيم العربية دون إنحياز لأية وجهة نظر خاصة أو إقليمية .. ولا يُخفى ما في هذه التوصية من إعتراف غربي ويتشويه الصورة العربية ، لكن مثل هذه الندوة لم تتكرر كثيراً .. ولم تتبنى أي جهة إعلامية أخرى إقامة ندوات مُماثلة لها ، في أي دولة أوروبية أخرى .. رغم أن مثل هذه الندوات لها أهميتها القصوى ، وأثرها الفعال في خُلق نوع من التفهم لشخصيتنا العربية .. على أن تتم في إطار من الوعي الإعلامي والدعائي .. وأن تُغطّي أخبارها بشكل جيد ، وتُصدرُ بحوثها في كُتب، وتُتَرجَم لعدَّة لُغات، ويُستفاد من خبرات المشاركين فيها .. بون أن تُحاط بأي من مظاهر البذخ والإسراف العربى المعتاد .. ولكن يكون هدفها الأساسى الوصول إلى الرأي العام العالى بقطاعاته المختلفة ؛ لتوضيح وجهة النظر العربية فيما يتعلق بشتى الشئون والقضايا العربية.

هذا ويتعين على الهيئة الإعلامية المستقلة تجميع المادة المسيئة إلى العرب ، من خلال الإشتراك في كل دوائر المعارف والدوريات ، والصنعف ، والإتصال بشتى مراكز المعلومات ، وإيفاد باحثيها للمُطالَعة في المكتبات العامة ومراكز المعلومات ، لكل ما يندرج تحت



مادة عرب أو شرق أوسط ، أو ما يمكن أن يأتي على ذكر العروبة أو الإسلام .. والإطلاع على الكشافات التحليلية ، لمراجعة المواد التي يُحتمل أن تكون غير دقيقة أو مغلوطة تحت كل العناوين الأرشيفية أو التوثيقية التي يُتوقّع أن تضم مادة يمكن تصحيحها .. كما يجب أن تُخصمُ مندوبين لها في معظم الدول الغربية التي تزداد فيها الإسامة للعرب ، بناء على ما تُسفر عنه بحوث إستطلاع الرأي ، والإستبيانات ، والدراسات التتبعية لتُغير الإتجاهات وقياس الرأي العام .. كما عليها أن تُنسق العمل مع المُلحقين الإعلاميين العرب في السفارات بالخارج ، من أجل تنشيط العمل الإعلامي والدعائي العربي ، من خلال إقامة أسابيع الصداقة بين الشباب العرب والشباب الغربي .. ناهيك عن المهرجانات الشبابية والفنية والرياضية التي من شانها أن تعطي إنطباعاً طيباً عن الأمة العربية ككل ... وليس كدول منفردة .. بحيث تأتي مثل هذه النشاطات غير متسمة بالأسلوب الدعائي السافر المنفر .. وإنما الأسلوب المُعتمد على التأثير الإعلامي التراكمي طويل المدى ، بشرط الحرص على التنظيم الدقيق والبُعد عن الإرتجال .. والبُعد عن الروتين ، والوظيفية القاتلة لأي عمل إعلامي .. مع ضرورة مُتابِعَة مثل هذه الأنشطة بصفة رورية ؛ الوقوف على النتائج والآثار التي نجمت عنها، وقياس جدواها .. وتجنّب سلبياتها .. وإستبعاد العناصر التي تهدر جدواها .

هذا ولا يجب أن يقف نشاط هذه الهيئة على العمل في الدول الأوروبية والأمريكية الغربية فحسب .. ولكن يجب أن يُوجه جُزء من عملها الإعلامي الخارجي إلى الدول الإفريقية ، والأسيوية وبول العالَم الثالث جميعاً ، ويعض بول أمريكا اللاتينية .. التي يغلُب على علاقاتها بنا الصداقة وليس العداء - رغم ذلك فإن صحفهم تُسيء إلينا أحياناً - لذا يجب أن تكسب أنصاراً في هذه الدول ، كجرء من تحسين مسورتنا في كل أنصاء العالم .. ولابد أن هذه المسورة ستتعكس إلى حد ما على مثيلاتها في الدول الأخرى ، وأو كظلال إيجابية ، نظراً لصغر العالم بعد الثورة الإعلامية والإتصالية العالمية ، وبثورة المعلومات التي يشهدها عصرنا الحالي .. ذلك أنه أولى بنا البدء بالدول الصديقة قبل أن نطمح إلى رسم صورة عربية جيدة في دول يعيدة ، ومُعادية لنا ، ولها تاريخ إستعماري في المنطقة العربية .. في حين أن الصورة في بعض الدول المجاورة لنا والمُفترَض أنها صديقة صورة سيئة .. وكمثال على ذلك بول كايران ، والهند ، وباكستان ، وبعض دول أفريقيا .. وهذا المنهج أيضاً ليس بدعة ، فإن الصهيونية في بعايتها لكسب الرأى العام العالم بذلت جهوداً متوازية في العول التي تُعاديها ، وفي العول التي تضمن صداقتها وتأييدها .. فلم تترك لنا المجال حتى لتحييد مثل هذه الدول .. وجعل صورتنا في هذه العول متوازنة ، إن لم نقل إيجابية .

هذا وتقع على الهيئة الإعلامية المستقلة أيضاً مهمة خُلق مستشرقين جُدد ، باتباع سياسة النّفس الطويل لتحقيق ذلك .. فمن المهم بمكان التنبُّه إلى خطورة الغزو الثقافي الغربي ، ومواجهته بغزو ثقافي عربي يُمجد الحضارة العربية والثقافة واللغة العربية ، ويُرحب بالدارسين المبتدئين للتاريخ والأدب، واللغة العربية، لتربية أجيال جديدة من المستشرقين ، نضمن ولائهم النفسى والروحى للعرب ، وتهيئة المناخ المحلى لذلك بإعطائهم منح دراسية ، وإقامة مجانية تحت إشراف وتوجيه علمي عربي .. وبإتباع سياسة النَّفُس الطويل ، والصبر في هذا المجال بالذات، منتأسين بما مارسته البعثات التبشيرية الفربية ، وما إثبعته الدعاية الصهيونية كنظم دعائية مُعادية ، لكنها ناجحة – ولابد من الإعتراف بنجاحها ولونسبياً – رقد يقول البعض بأن البعثات التبشيرية ومدارسها في المنطقة العربية ، والجامعات الأمريكية في القاهرة وبيروت لم تنجع نجاحاً مطلقاً ، إذ لم يحدث أن تحول مسلم عن الإسلام ... ولم يحدث أن تحول إنسان عربي عن وطنيته وولائه لوطنه لحساب الصهيونية ، لكن الدعاية التبشيرية والمنهيونية قد نجحت إلى حد كبير في خُلق السلم المُحايد أو المُذَبذَب في ولائه وإيمانه ، غير المُتعصب لقضاياه الوطنية أوالدينه .. وذلك في حد ذاته نجاحاً كبيراً .. حبد ال إستطاع العرب أن يُحقِّقوا مثله ، بأن يصلوا إلى خُلق جمهور غربي

غير متعصب ضد العروبة أو الإسلام ، وغير مُعاد لهما .. بل يراهم بموضوعية بمحاسنهم ومساوتهم .

ويقول د. محمد على العويني عن الإستشراق وأثره ، وعن الدعوات التبشيرية :

« لاشك أن مجال الإستشرال من المجالات الهامة التي ترتع فيها الدعاية المُضادة ، وفي هذا نذكر أسساء مثل جيب وبيرك وإدوارد سعيد وغيرهم » .

كما يشير إلى « مؤتمر الدعاية التبشيرية الذي على عقد بالقاهرة في ٤ أبريل ١٩٠٦ ، وكان على رأسه القس زويمر الذي بين اهمية التظاهر بود المسلمين والتعاطف مع أمانيهم لكسب ثقتهم .. ثم ينقضون عليهم ، وإقناع المسلمين بعدم عداوة النصارى لهم ، وتبشير المسلمين بواسطة رجال دعاية ينتمون إليهم .. لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها ، مع التعلى بالنفس الطويل والصبر » .

« وكما قال المستشرق الفرنسي شاتيليه : ينبغي ان يكون عملنا مبنياً على اساس التاثير العقلي والرومي ، ولا يقتصر هذا العمل على



## المُبشرين ، ولكن عليه أن يمتد إلى أعمال المُبشرين ، ولكن عليه أن يمتد إلى أعمال المرى كالتعليم وإستقدامه في التاثير الأ) .

هذا ولابد أن تكون لهيئتنا التي ندعو لإنشائها علاقات تعاون وتنسيق مع كل إدارات الرقابة الإعلامية في كل بلد عربي ... ذلك أن هذه الإدارات لها رُقبائها التين يُنقبون عن كل ما يُسيء لدولهم لمنع من التداول .. ولها قوانيتها وترجيهاتها التي أحياناً ما تكون في غير منالع العمل الإعلامي الرامي التحسين العمورة العربية ... فقد تُصدر قرارات المنع العصبية لما لا يستحق المنع .. ولما يمكن أن يُناقش ويُرد عليه .. لأن المنع المُجرد يُعتبر دفاعاً صلبياً .. ومُجرد تعتيماً إعلامياً داخلياً يقع أثره على المواطنين العرب فقط ، في حين أن هذه المادة المنوعة تُتداول في الخارج ، وتُحدِدُ أثارها المرجوّة دون أن تُجد من يتحدى لها ، ناهيك عن أن أساوب المنع من التداول أو العرض لم يعد له جدوى في ظل السماوات المفتوحة وما تبثه القنوات المناها.

وعموماً فإن التعتيم الإعلامي المطي ، سواء كان على مادة أجنبية ، أو تعتيم على أحداث آنية يُراد عدم إعلانها ، كلّه في النهاية لا يضم الإعلام الخارجي الرامي إلى تحسين المعورة .. ذلك أنه إذا كان الحدث المُراد التعتيم عليه له أبعاده الدولية .. قان الضغط

<sup>(</sup>١) د. مصد على العربتي ، التقاعل وليس الغزر الثقافي ، مقال بجريدة الإتحاد الطبيانية ، العد ٢٢٥٨ ، في ٢٢/٤/١٧ ، ص ١٨٨ .



المطي التعتيم عليه ، يُشكّل تقييداً لحُريّة أجهزة الإعلام الأجنبية ، تُحلول بدورها أن تتخطاه وتُحطّم جدار الصمت المضروب حول هذا الحدث ، وقد تُشارِكُها في ذلك أجهزة الإعلام المحلية أيضاً ، ويُحاول الجميع أن يُنشطوا الوصول إلى التقاصيل .. ويوققوا كل نشاطهم على محلولة الوصول إلى التقاصيل .. ويوققوا كل نشاطهم على محلولة الوصول إلى الحقيقة .. مما يُخلق تكتّلاً إعلامياً مُضاداً لُحاولات التعتيم الإعلامي ، ولأساليب الرقابة ، في حين أنه بالإمكان أن يُشار إلى أي أحداث محلية ، والتعريف بوقائعها ، وتحديد مقدمونها بكلمات مُقتعة ، تجعلها جُزء من الدعاية أن الإعلام الجنبية ، الخارجي المُقتن ، والمُوجّه بُدلاً من إثارة وسائل الإعلام الأجنبية ، وجعلها تستنتج ، وتلجأ إلى استنطاق جهات غير مسئولة بحثاً عن الحقائق .

أما المهمة الأساسية الهيئة الإعلامية المتوطة بتحسين صورة العرب فيهي التفاذ إلى الغرب ، ومُخاطّبته بالأسلوب الذي يقتعه ويتاسبه ، والرد على الإفتراءات ، وإظهار الحقائق ، وتقديم المعلومات .. من خلال مخاطبة الأجهزة الإعلامية الغربية مباشرة ، سواء كانت صحيفة أو مجلة ، أو دائرة معارف ، والرد على ما يُنشر لا يكون إلا بمقارعة الحجة بالحجة ، والفكرة بالفكرة .. والأسلوب المتطور بشلوب أكثر تطوراً وأكثر جنباً .. فالمعروف غالباً أن التهكم على العرب الذي يُحدث صدى كبيراً ، يأتي عادة في شكل برنامج فكاهي .. أو رسم كاريكاتيري ، أو خبر طريف يُطالِعهُ الجميع من خلال .. أو رسم كاريكاتيري ، أو خبر طريف يُطالِعهُ الجميع من خلال



مادة إعلامية مقرومة أو مسموعة ، واسعة الإنتشار .. ولنأخذ مثالاً على ذلك كريكاتير جريدة « الصن » البريطانية الشعبية الأكثر توزيعاً في بريطانيا (٧ مليون نسخة)، ذلك الكاريكاتير الذي وصَفْت فيه العرب بأنهم خنازير ، أو أن الخنزير يأنف أن يوصف بالعربى .. كيف رددنا عليه ؟؟ رددنا بعصبية شديدة ، ويتدبيج مقالات طوال ، لم يقرأها أحد سوانا ، في حين قرأ الجميع الكاريكاتير الساخر ، وضحكوا منه وضحكوا علينا .. وفي هذه الحالة كان الواجب أن يكون الرد بنفس الروح ، وبنفس الأسلوب الساخر ، وبذكاء .. وبون تشنج ، ولكن كيف يتأتى ذلك ونحن لم نكن نملُك وسائل إعلام ، صُحف ، ومحطات إذاعية وتليفزيونية في الغرب؟؟! وكان أثرياؤنا يستثمرون أموالهم في السياحة وشراء الفنادق والضياع والقصور!! وحتى الصُحف الغربية الصادرة في الخارج كانت تُركِّزُ جِلِّ إهتمامها على موضوعات رسمية سخيفة لا يقرأها أحد !! ولم يحدث أن غامر ثري عربي ، أو دولة عربية بشراء صحيفة لها جمهور عريض ، وبعثُ فيها الحياة كما فعلُ اليهودي مربوخ كمثال ، حينما إشترى صحف « التايمز » اللندنية الشهيرة .. لكن الأمر قد إختلف الآن تماماً في عصر الفضائيات وتحول العالم إلى قرية صغيرة.

هذا ولابد من مُحاولة إستغلال الشخصيات العربية ذات القبول في الغرب .. حتى وإو كُتًا كعرب لنا بعض التحفظات عليها ..



فالغربيون لهم رؤياهم الخاصة .. ويتقبلون في العادة الشخصيات العربية ذات الثقافة الغربية ، والمنفتحة على الغرب ... ويثقون كثيراً في أحكام هذه الشخصيات ، ويتقبلون ما يصدر عنها من أقوال ، في حين نرى نحن هذه الشخصيات على أنهم متفرنجون أو غير متدينين ، بل أحياناً نبالغ فنصمهم بالخيانة ، ولكن بغض النظر عن رؤيانا هذه ، أو عدم تقبلنا لمثل هذه النماذج العربية ، أرى أنه من الواجب إستغلال هذه الشخصيات بشكل إيجابي في مجال تحسين المعورة العربية .

كما يجب التنبه إلى أن الشخصيات القيادية وما يصدر عنها من أفعال وتصرفات له تأثيره الكبير في تشكيل أو تغيير الصورة ؛ ولذلك يجب أن يُراعى كل ما يصدر عن مثل هذه الشخصيات ويؤخذ في الإعتبار أن يكون مما يُحسنُ الصورة ولا يُسيء إليها ، وقد أشرت سلفاً إلى أن معظم من دبجوا المؤلفات عن العرب من الغربيين كانوا يستشهدون بممارسات غير رشيدة أو غير مسؤولة من حكام ومسؤولين كبار ، إستقبلوهم وإستضافوهم في قصورهم ومجالسهم وقربوهم منهم دون تحسبُ لما يدور في هذه المجالس من عفويات غير محسوبة .

هذا ولابد أن تقوم هيئتنا أو مُنظَمّتنا الإعلامية المزمعة بتحديد أهدافها الأنية والمرحلية .. فمن غير المعقول مُثلاً أن تضع هدفاً واحداً لها ، وهو تغيير الصورة السائدة عن العرب بكل سماتها ؛ لأن

ذلك يُعد ضرباً من المستحيل .. ولا يمكن تحقيقه إلا عبر قرون من الزمان ، ومن خلال وقوع أحداث جسام ، وتغيير في القيادات ، وفي الأوضاع الدولية .. وبجهد مُضني من التخطيط الإعلامي ، ومُتابَعة تنفيذه بسياسة النفس الطويل .. ولكن الممكن والمُتاح هو وضع خطط مرحلية ، تبدأ أولاً بدراسة الصورة الحالية وجوانب السلب والإيجاب فيها ، ثم يستتبع ذلك كمرحلة التية مُخاولة إضافة بعض المعلومات الجديدة إلى التصور الحالي .. ومُحاولة تدعيم بعض الجوانب الإيجابية للتصور الحالي .. ومُحاولة تدعيم بعض الجوانب الأراجعات أو التغييرات على الجوانب السلبية من الصورة .. وأخيراً الملموح إلى إحداث إعادة بناء كاملة الصورة الحالية ، من خلال كل الطموح إلى إحداث إعادة بناء كاملة الصورة الحالية ، من خلال كل

ذلك أن عنصر المفاجّاة والإصرار مرفوض في مجال تغيير الصورة ، لأن الإنسان غالباً ما يتمسك بما لديه من صور ويرفض أي محاولة لتغيير الصور التي تكرنّت لديه .. بل ويتعصب أحياناً لصوره الذهنية ، ويرفض التعرض أو الإستجابة لأي رسالة لا تتّغق وتصوراته ، كما أنه يُدرك محترى الرسائل الإعلامية التي يتعرض لها على نحو يتفق مع الصورة المُكرنّة والمستقرة في ذهنه .. ويتذكر أغواقف والتفاصيل التي تدعم صوره الذهنية .. لذلك يجب أن تكون رسائنا الإعلامية الرامية لتغيير الصورة غاية في النكاء .. ومبنية مدروسة ، حتى تؤتي المرجو منها .. فالصورة على أسس علمية مدروسة ، حتى تؤتي المرجو منها .. فالصورة على أسس علمية مدروسة ، حتى تؤتي المرجو منها .. فالصورة على أسس علمية مدروسة ، حتى تؤتي المرجو منها .. فالصورة على أسس علمية مدروسة ، حتى تؤتي المرجو منها .. فالصورة

الذهنية لا تتصف بالثبات والجمود المُطلَق ، ولكن « تَسَمِ بالمرونة والتفاعُل المستسر ، فتتطور ، وتنسر ، وتتسع وتتعدد ، وتتعس ، وتقبل التغيير طوال الحياة »(١) .

هذا ولابد أن تُعمد هيئتنا الإعلامية العلمية إلى تبني مواقف، وتحين فرص، وإستغلال أحداث جارية ؛ لتعميق بعض سمات الصورة المرغوية ، وتغيير السمات السلبية ، وألا تعتمد على اللغة والألفاظ والكلام فقط في محاولاتها لتغيير الصورة .. ذلك أن عدم الدقّة في التعبير وحاجز اللغة ، والإطار الدلالي للألفاظ ، وإختلافه من بيئية لأضرى قد يؤدي إلى عكس المطلوب ؛ لذلك يجب تبني المواقف أكثر من الإعتماد على المعاني والألفاظ ، خاصة الألفاظ ذات المعاني المُجردة ، التي تختلف دلالتها أحياناً من فرد لآخر ، إعتماداً على خبراته وتجاريه الشخصية ، ناهيك عن إختلافها من مجتمع على خبراته وتجاريه الشخصية ، ناهيك عن إختلافها من مجتمع لآخر غريب عنه ، ومختلف تماماً .. ومُعادي له .

هذا وسنجد بدراسة واقع الصورة العربية في كل مجتمع غربي أن لكل بلد الأسلوب الذي يناسبها لتغيير صورتنا هناك .. فبعض الدول يناسبها مَثلاً إصدار صُحف دولية تصدر باللغة الإنجليزية ومن قلب العالم الغربي ؛ لتعكس صورة متوازنة للعرب .. في حين أن بعض الدول الأخرى يناسبها أن نحاول خُلق جماعات

<sup>(</sup>۱) د. راجية قنديل ، رسالة الدكتوراء ، ص ۲۸ .



ضغط داخلها ، والبعض الآخر يُناسبه الأعمال الروائية والدرامية والسينمائية والتليفزيونية .. ولكن في النهاية لأبد وأن تُتُبغ عدَّة أساليب لضمان حدوث النتائج المرجوة ، وأن تُدرَس آثار كل أسلوب بصفة دائمة ؛ حتى يمكن إحداث تبديل وإحلال لإستخدام إحدى الوسائل أو الإبقاء عليها ، أو تغييرها ، وفقاً لتحديد نوع المجتمع وميوله وثقافته ، ومدى تقبله لوسيلة إعلامية مُعينة ، والأسلوب الذي يتقبله ، والفترة الزمنية المناسبة لتلقي الرسالة الإعلامية ، مع مُراعاة التجريب لأن المُجتمعات الغربية ليس من السهل إخضاعها للدراسة وتحديد ما يمكن تقبله إلا من خلال التجربة ؛ لأن صورها الذهنية عن العرب تكونت أصلاً وثبتت من خلال شتى وسائل الإعلام وعبر حقب طويلة .

ومما يُسهُل عملية تغيير الصورة العربية وتحسينها أنها أصلاً صورة مُكونة عن بُعد .. فالعرب ليسوا محوراً أساسياً في الحياة اليومية للإنسان الغربي – وإن حاول الإعلام الغربي ربط العرب بحياة الإنسان وإحتياجاته – وطالما أن الصورة التي تتكون عن أشياء وأشخاص بعيدة تكون غالباً ضعيفة ، وقابلة التغيير ، فإن صورة العرب لدى الغربيين ممن لم يتصلوا بهم إتصالاً مُباشراً في مواقف شخصية ، ستكون صورة ضعيفة وقابلة التغيير ، وهنا يمكن الهيئة المنوطة بتغيير الصورة التخطيط لذلك ، ولكن مع الأخذ في الإعتبار أن التغيير لن يحدث بين يوم وليلة ... وأنه يتطلب بذل جُهد



متواصل ودائم ! لأن الصورة الغربية عن العرب - رغم تكونها عن بُعد - إلا أنها أيضاً لم تتكون بين يوم وليلة .. ولكنها تكونت نتيجة تراكم دائم لسنوات .

ومما يُسهُل مُهمة تغيير صورة العرب في العالم ، أن هذه الصورة هي جُزء من التجني العالمي حتى على غير العرب ، من شعوب مُستهدُّفة بالإساءة والتشويه .. منذ عقود مضت ومازالت تُشوَّه صورتها ، ويرى د. أنور السباعي أنه « من مهكمة العدل الدولية في لاهاي إلى هيئة الأم المتهدة في نيويورك برزَت نهضة سياسية نفغ فيها الراي العام العالمي من رومه لتدعيم السلام بين الشعوب ، وكانت التيجة أن إزراد الإنسان المعاصر فهما لتجنيات بعض الدول على بعض الشعوب ، واصبع من هذه اليسير التداول في امر الدفاع عن هذه السعوب »(۱) ومنها بالطبع الشعب العربي .. الذي بدأ الغربيون أنفسهم يعترفون بتحيرهم وتشويههم لصورته في كل

ومن كل ما سبق يمكن أن نخلُص إلى عناصر مُحدُّة للعملية الإعلامية التي نريد بها تغيير الوجه العربي في تصور الغربيين ..

وسائل الإعلام كما سبق بيانه.



<sup>(</sup>١) أنور السباعي ، التخطيط الإعلامي السياسي ، ١٩٧٤ ، ص ١٥٢ .

وهو ما لخصة عرفات حجازي في نقاط مُحدَّة هي: « وجهة نظر، ومجة تؤيد وجهة النظر ، ولُغة تستخدم لعرض وجهة النظر ، وشغص نتجه إليه بعرض وجهة النظر ، وأداة صالحة لنقل وجهة النظر ». « وهذه العناصر الخسسة للعملية الدعائية الجماهيرية يجب أن ترتبط بأبعاد خمسة في عملية الإقناع بمعنى أن لا تكون العملية موجهة بطريقة إغراقية تضيع معها التفاصيل ، وعملية متابعة لتعليل ردود الفعل ، واغيراً وعملية متابعة لتعليل ردود الفعل ، واغيراً التمييز في الدعاية ، كعجة دلغة بين عنصرين الماسيين : عنصر عام يتجه لجميع الفئات ، وعنصر خاص يتجه إلى فئات مُحددة لها تاثيرها في العمل الدعائي »(١) .

تلك بإختصار عناصر العملية ، وقد إستعرضنا في هذا الفصل كيف يمكن أن تتم من خلال مؤسسة واحدة تمتاز بالقُدرة على التغيير ، بالعلم ، والعمل الدؤوب ، وبتضافر الجهود – كل الجهود – كل الجهود – عوضاً عن الجهود

<sup>(</sup>۱) عرفات حجازي ، دور الإعلام الجماهيري في التعاون العربي / الأوروبي من أجل عدالة القضية الفلسطينية ، مجلة شئون عربية ، العُدُد ١٧ ، يوليو ١٩٨٢ ، ص ١٩٨٢ ، ص ١٩٨٢ .



الْمُعِثْرَة ، والإمكانات المُهدرة ، التي أثبتت الأيام عدم جدواها .. وهو أمر واقع يتفقّ عليه غالبية الباحثين .. ويقول عنه رضوان مواوي : «الواقع انه ليس هناك إعلام عربى موحد يمتلك الأجهزة والوسائل الإعلامية المغتلفة التي تحمل الرسالة الإعلامية العربية وتنطلق بها في ارجاء العالم .. فإنه ليس ثمة إعلام عربي يعمل مثلا من خلال ركالة انباء عربية موحدة على مستوى الوكالات العالمية ، أو مؤسسة تليفزيونية وإذاعية عربية مومدة ، بعیث بتاتی عن ذلك ناثیر فعال فی اطار العمل الإعلامي الموضوعي ، أي نقل الخبر على مجرى الأحداث في انعالم العربي ، فكيف به على الصعيد الدعائي في مواجهة الإعلام الإسرائيلي الذكي والمقتدر . صعيع أن هناك الإتحادات المهنية المسارسة لمهام إعلامية عربية ، كإنحاد الإذاعات العربية ، أو إتحاد وكالات الأنباء العربية تعسل في إطار جامعة الدول العربية ، ولكن عملها لا يغرج عن نطال التنسيس وتبادل الخبرات وما إلى ذلك »(١) وهو

<sup>(</sup>١) رضوان مواوي ، الإعلام العربي والاجتياح الإسرائيلي للبنان ، مجلة شئون عربية ، العَدَد ١٧ ، يوليو ١٩٨٢ ، ص ٩٠ .



أمر محمود على أي حال أن تستمر مثل هذه الإتحادات في التنسيق والتعاون .. لكنه قد أثبت عدم قدرته في التصدي للقضية الإعلامية الأساسية ، ألا وهي صورة العرب المُشوَّهة في الغرب .. والتي مازالت مُشوَّهة حتى الآن .. رغم مرور عقود على إنشاء جامعة الدول العربية ، وما إنبئق عنها من إتحادات ولجان ، وهيئات متخصصة .

ولعلنا نتسامل عن أسباب عجز الإعلام العربي المنبئق عن جامعة الدول العربية ومحدودية فاعليته وتأثيره !! وهي كثيرة ومتعددة - لسنا هنا بصدد تفنيدها - فما بُذِلَ من جُهد - في رأيي - مشكوراً على أي حال .. لكنه لم يصل إلى المأمول منه ، ولم يصل إلى مستوى تحسين صورتنا ، ربما بسبب أسلوب العمل نفسه ، أو قلّة الإمكانات .. أو الخلافات المستمرة حول الطروحات الإعلامية ، حيث تتسبب الأهداف السياسية لكل دولة عربية بنظرتها المحلية المحضة في شل كل تحرّك إعلامي قومي .. وعرقلة مسيرته .. فضلاً عن أن «مكاتب الإعلام العربي لا تملك الإمكانات ،

ولا الوسائل والأجهزة الإعلامية اللازمة. التي تُسكنها من بث الرسائل الإعلامية بعورة آتية ، فضلاً عن إفتقار معظمها إلى العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية في شتى ميادين العمل الإعلامي ١٩(١) وهو ما إقتدحناه في إطار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٩٢ .

الخطة الإقليمية الداخلية لتحسين الصورة ، من وجوب الإهتمام بخُلق الكوادر الإعلامية اللازمة للتصدي لعمل إعلامي عالمي بهذا الحجم .

وقبل الختام لابد من التنويه إلى أننا في هذا الفصل لم نضع خطة فعلية لتحسين صورتنا .. ولكنها مؤشرات وأفكار تخدم في سبيل تحقيق ذلك .. أوجزناها في غصل واحد .. في حين أنها تحتمل أكثر من ذلك بكثير .. ولابد أن يُشارك في وضعها عَدَد من الباحثين في عدَّة تنحسُصات إعلامية كدراسة الصورة الذهنية الحالية .. ودراسة لنجعهور المُستهدف ، وتخصصُ في التخطيط الإعلامي .. والإعلام الخارجي .. على أن يُساهم في ذلك ليس فقط أكاديميين ولكن أيضاً نوو الخبرة العملية في مجال الإعلام بكل فروعه .



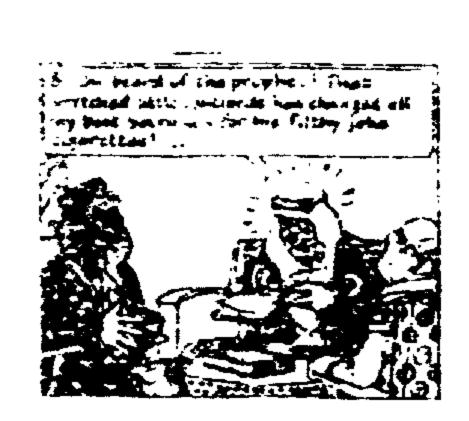

# الخانهــة

ليس هناك من شك في أن للإعلام بوراً خطيراً في تدعيم وتتبيت قيم مُعينة ، وهجر قيم أخرى بين المجتمعات على إختالفها .. وهو الدور الذي نطمح إلى إستخدامه في تغيير صورتنا في الخارج بين العدو والصديق .. كصورة إنسانية وليس كصورة دول .. لأن تصحيح ملامح وسمات الصورة الإنسانية في رأيي هي المدخل الصحيح والأساسي للنجاح في تحسين صورتنا كأمُّة .. وتُقبُّل الغرب لقضايانا السياسية .. فلو أننا نجحنا في إستغلال صراع البول الكبرى إستغلالاً جيداً كما نجحت هذه البول في إستغلال الخلافات العربية ، والصراع والتنافس بينها في تشويه صورتنا .. لو تَحقّق ذلك لتغيّرت بالفعل الصورة العربية في الخارج ، بل والأوضاع العربية في الداخل تغييراً جذرياً .. ولو تضافرت كافة الجهود المُخلصَة لتحقيق هدف مُحدد ومُتفّق عليه .. دون أن تتشتت فتُقدّم للعدو تسبهيلات سخية يمكنه من خلالها تشويهنا أمام الرأى العام العالمي .. وإن استطعنا أن نصل فيما بيننا إلى لُغة واحدة التفاهم والحوار فسنصل بالضرورة إلى القُدرة على التفاهم مع غيرنا .. وأو نجحنا في تغيير نظرتنا نحن كعرب إلى أنفسنا ، وأن نُصحُح ونُعدُل في ملامع وسمات شخصيتنا وبالتالي صورتنا في الداخل، لاستطعنا أن نُصحِّح للآخرين صورتهم عنا ..

أقول لوتواكبت أيضا التنمية البشرية للمواطن العربي

وصدورته المُقدِّمة من خلال وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ...
بحيث تسير التنمية مع مُحاولات تحسين الصدورة لنجع الإعلام
العربي الخارجي في مسعاه .. فمن غير المعقول أن نُصور أن كل
شيء يسير على الوجه الأكمل ، وأن المواطنين العرب على أعلى
درجات الوعي والتحضر ، ولا تشوب سلوكهم أي شائبة .. ونمنحهم
الثقة بالنفس ، وبسلامة كل تصرفاتهم .. ونربط ذلك بتاريخهم التليد،
فنجعلهم يعيشون فقط على أمجاد الماضي .. دون مُحاولة إستلهام
هذا الماضي لتكريس سمات جيدة للشخصية العربية ، ومن ثم
الصورة المُنطبِعة لدى الآخرين عن العرب .. فمن غير المعقول أن
تختلف الشخصية عن الصورة المرغوبة ؛ لأنها لا يمكن أن تنشأ من
فراغ ، وأن لا تستند على واقع فعلي .

واذلك أقول حسماً للأمر بضرورة ترشيد سلوك المواطن العربي من خلال وسائل الإعلام الصادرة مطياً ، سعياً وراء تغيير هذا السلوك إلى الأنبل والأفضل والأنقى ، كي نستطيع النجاح في تغيير الصورة خارجياً ، من خلال وسائل الإعلام ، ومن خلال الإتصال الشخصي الذي يُعد بحق مرأة صادقة تعكس صورة حقيقية . ولا نملُك في النهاية إلا ترديد قول الله عز وجل:

بسم *الله الرحمن الرحيم* « إن الله ل يُغيُّر ها بقوم دتى يُغيُّروا ها بانفسهم » صدق الله العظيم



# المراجع العسربية

# الكُتب:

- الإعلام الغربي والغرب ، منشورات وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الأبحاث المُقدَّمَة لندوة الصحافة الدولية، لندن ، ١٩٧٩م .
- البحوث الإعلامية في الوطن العربي ، أعمال ندوة البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العربي ، دمشق ١ ١ والدراسات الإعلامية في الوطن العربي للدراسات الإعلامية ، ١٩٨١/٩/٦ ، مطبوعات المركز العربي للدراسات الإعلامية ، ١٩٨١ ، إعداد الزبير سيف الإسلام .
- أحمد رأفت بهجت ، الشخصية العربية في السينما العالمية ، مطبوعات نادي القاهرة للسينما (٣) ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨ .
  - د. أنور السباعي ، التخطيط الإعلامي السياسي .
- ت. أ. لورانس ، أعمدة الحكمة السبعة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٠م .
- تحطُّمُت الطائرات عند الفجر ، بيروت ، مجهول الناشر والمُترجم .
- د. حلمي خضر ساري ، صورة العرب في الصحافة البريطانية ، دراسة إجتماعية للثبات والتغير في مجمل الصورة ، سلسلة أطروحات الدكتوراه رقم (١١) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، يناير ١٩٨٨م .

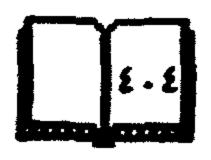

- د. خليل صبابات ، وسبائل الإتصبال نشائتها وتطورها ، مكتبة الأنجل ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٧م ، والطبعة الخامسة ١٩٨٧م .
- د. سامي مسلم ، صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحادية ، سلسلة أطروحات للدكتوراه ، رقم (٨) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، فبراير ١٩٨٥م .
- د. على عجرة ، العلاقات العامة والصورة الذهنية ، الطبعة الأولى، ١٩٧٣ ، عالم الكُتب .
- د. محمد محمود ربيع ، الأيديولوجيات السياسية المُعاصرة ، قضابا ونماذج ، الكويت .
- ميشال كليرك ، غنران الأنابيب ، ترجمة القصة الفرنسية « بقشيش » .
- د. نادية سالم ، صورة العرب والإسرائيليين في الولايات المتحدة الأمريكية ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ١٩٧٨م .

### البحيث غير المنشورة:

- د. عزة علي عزت ، مسورة عرب مجلس التعاون الخليجي في الصحافة البريطانية في الفترة من ۱۹۷۲ ۱۹۸۷م ، رسالة دكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة ، أكتوبر ۱۹۸۸ .
- د. راجية قنديل ، رسالة الدكتوراه و صورة إسرائيل في الصحاغة المصرية أعوام ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٨ » .

### المقسالات

- جاك شاهين ، أسباب الصورة العربية المُشوَّهة ، ترجمة د. جاسم محمد جرجيس ، مجلة التوثيق الإعلامي ، المجلد الثاني ، العَدَد الأول ، ١٩٨٢ ، بغداد ، مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي .
- د. جيهان رشتي ، الصحافة وحرية النقل المسئول ، جريدة الإتحاد الظبيانية ، العُدُد ٣٤٧٩ ، في ١٩٨٢/١١/٢٨م .
- د. سهير بركات ، الإعلام وظاهرة الصورة المنطبعة ، مجلة الثقافة، وزارة الإعلام والثقافة الجزائرية .
- عبد السلام الطراونة ، تصورات حول الإعلام العربي ودوره في خدمة القضايا العربية ، مجلة شئون عربية ، العُدد ١٧ ، يوليو ١٩٨٢م .
- عرفات حجازي ، دور الإعلام الجماهيري في التعاون العربي الأوروبي من أجل عدالة القضية الفلسطينية ، مجلة شئون عربية، العَدَد ١٧ ، يوليو ١٩٨٢م .
- د. محمد على العويني ، التفاعل وليس الغزو الثقافي ، جريدة الإتحاد الظبيانية ، العُدُد ٣٢٥٨ ، في ١٩٨٢/٤/١٦م .

# مُحُف م جلات عربية:

- أخبار اليوم العَدُد ١٨٦٩ ، ٢٠/٨/٣٠ .

العدد ١٨٥٨ ، ١٤/٦/١٤ .

العَدُد ١٩٨٠/١/٥ ، ١٨٢٥ .

- الأخيار العَدَد ٢٥٢٨ ، ١٩٨٠ .

العَدُد ١٩٨٠/٩/١٢ ، ١٩٨٠/٩

- الأهرام العَدُد ٢٤١٠٢، ٢٥/٤/١٨٠ .

- الأغرام الأقتصادي في ١٩٨٠/٨/٢٢.

- أخر ساعة العَدَد ٢٢٧٦ ، ١٩٨٠ / ٥/٠ أ. ١٩٨٠ .

- الجمهورية العَدُد ١٩٨٠/٥/٢١ .

العَدُد ٢٥٥٣ ، ١٩٨٠/٢/٢٢ .

- المصور العُدُد ١٩٨٦ ، ١/٢/١٠٨١ .

- روزاليوسف العُدُد ٢٦٩٨ ، ٢/٢/ ١٩٨٠ .

العَدُد ٢٦٩٧ ، ١٩٨٠/٢/١٨ .

العدد ۲۷۲۸ ، ۲۲/۹/۱۸ .

النهار العربي والدولي ٤ - ١٩٨٠/٨/١٠

. 111./1/1

العَدُد ٢٤٠ ، ٨/٨/١٨٠ . - الحوادث العَنْد ١٨٧ ، ١٩/١٩ . - المستقبل الْعِنْد ١٨٨ ، ٢٧/ ١/١٨٠ . العَدُد ٢٠٩٤ ، ٢٠/١٠ . - الوطن العبد-١٩٨٠/٤/٦ ، ١٩٨٠/١ . - القبس . 141./7/ - الستقبل العربي العدد ٥٥ - ٨٧٨ ، ٧ - ١٢/٤/١٨. - الكفاح العربي العَدُد 17-274 ، 12 - ٢٠/٤/١٨. العدد ٨٨ - ١٨٨ ، ٨٢/٤/-٨١٨ . العَدُد ١٠٥ - ١٨٨ ، ٢٢/١/ ١٠٨٠ . العَدُد ١١٠ - ١٩٨٠/٧/٢٠ . ١٩٨٠/١١ . العَدُد ١١٦ - ١٩٨٠ ، ١- ٧/٩/١. العَدُد ٢١١٣ مَ ١٩٨٠/٣/٩ . <u>← السقير</u> العَدَد ٢١٦٧ ، ٤/٥/١٨ . العَدُد ٢٨٢٢ ، ١/٩/١٨١ . . 144./1/1- المقف . 191./8/47 - الهدف . 194./8/4.

- العَدَد ٢ . ١ ١٩٨٠/٢/١ .
- العصر العَدَدِ ١٩ ، ٢٠/١٠/٢٠ .

# مُحاضراتعامة:

- المجلة

- د. سمير محمد حسين ، الإعلام والتنمية في الدول العربية ، محاضرة في إطار الموسم الثقافي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٨٦ .
- د. كورت فالدهايم ، أزمة الثقة في الشئون الدولية ، ضمن محاضرات الندوة الدبلوماسية لوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام ١٩٨٤ ، المجلد ١٢ .

### أحاديث شخصية:

- د. محمد الرميحي ، حديث خاص ، ١٩٨٣/٢/٢ ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة .

### موســوعات:

- الموسوعة العربية المُيسرَة ، دار الشعب ، إشراف د. شفيق غربال.

# المراجع الأجنبية

#### **Books:**

- Elli caidory, Arabic Political Memores and other Studies, Frank Cassette Co. Ltd.
- Esther Wilkin, The Golden Treasury of Prayers for boys and girls.
- Hamond Annes, The Doosned Oasis.
- I. Sserl Harel, Jehad, Cargi Books.
- John Piller, The Control of Oil, Bension Book, New York, 1977.
- John Lavien, The Arab's Mined Need to Understand, Cassell & Co. Ltd., 1975.
- Josette Bros, Coup de Barse a, Bahrain.
- Kogan Irving Smith, Public Relations, Second Edition, New York, Alexander Hamilton, 1973.
- Lucy Diamond, The Story of Joseph.
- Marvin Perry, Man's Unfinished Journey.
- Nicolas Lord, Travelling Horsmen, Saffeer Books Ltd.
- Partricia M. St. Jhon, Story of Light.
- People & Cultures .( كتاب مدرسى ).



- Richard Sapper & Rayan Morvy, The Destroyer.
- Richard Hooker & William Petros, M.A.S.H. goes to texes.
- Richard Sapper & Owen Morvy, Oil Slick, (Series of the Destroyer).
- Loe Olden Bouruing, The Hers of the King-dom.

#### **Encyclopedias:**

- Black Children Encyclopedia, W. Worthy, R.J. Unstead.
- Charlis Brown's cyclopedia, Vol. 12, Junk & Wajnalls Inc.
- Disney's Woderful World of Knowledge, Guido Morlino.
- Encyclopedia of Social Sciences, Harding John, New York, 1958, Vol. 15.
- The Children's picture Atlas, Hamlyn.

#### Films:

- Robin and Seven Hood.
- Aladdin's Lamp.
- Death of Princess.
- The Pirate.



### Newspapers:

- Trance Sair 11/7/1978.

27/11/1981.

- Demain L'Afrique 21/2/1979.

- Les Adventures de tin tin (Tintin Au pays de lor Noir) (مجلة اطفال )

- Un Canny (مجلفتلوین وقراءة )

- Bugs Bunny, Comic Album.

- June Afrique 19/11/1976.

10/6/1977.

No. 994, 23/1/1980.

19/3/1980.

- Journal Afrique 24/10/1979.

- Le Poine No. 389, 3 - 9/3/1980.

- Le Monde 13/11/1976.

20/11/1976.

- Le Figaro 4/10/1976.

7/2/1977.

29/2/1980.

- Paris Match 7/3/1980.

- Le Novel Observateur No. 28, 19/7/1979.

No. 45, 5/11/1979.

No. 34, 20/8/1979



- The Daily Mirror 12/1/1980. - Daily Expriss : 15/1/1980. 1/4/1980. 16 - 23/2/1980. - Woman's Own, - Expot International Teb., 1980. - Daily Mail 19/4/1980. 18/4/1980. - Now 2 - 8/5/1980. - The Economist 19 - 25/4/1980. 17/11/1976. - Financial Times 5/2/1980. 28/3/1980. Jan. 1980. - Middle East 17/12/1979. - The times 15/10/1976. - Events 22/12/1979. - Herald Tribune No. 13, 19/4/1980. - World of Knowledge - هنا لندن ، فيراير ١٩٨٠ . 3/3/1980. - News Week 10/3/1980. 19/5/1980. 19/5/1980. - Time May 1980. - Reader Digest



6/1/1980. - News of the World 16/1/1980. - Punch No. 37, 10/9/1979. - Der Spiegel No. 38, 17/9/1979. 12/2/1980. 12/3/1979. - Stern 13/3/1979. No. 12, 15/3/1979. 2/8/1979. No. 36, 30/8/1979. No. 51, 13/2/1980. 20/7/1979. - Deie Zeit 16/8/1979. - Pointi No. 5, 24/1/1980.

# صُدُف و مجلات هندية :

May 1980. - Goy today - Sunday 10/8/1980. 25/6/1980. كارفان -22/6/1980. مليالانادوا -- Probe India 10/6/1980. - Bombay 22/5/1980. - Gulf Malayalee June 1980. - India Express 17/3/1980.



- Film Fare 1 - 15/9/1980. 15/4/1980. - Inia Today - Society Julay 1980. - Onlooker 1 - 15/7/1980. - Flash 4/6/1980. 12/9/1980. - Yowa Darsham - This Fort Night 1 - 15/6/1980. 7/6/1980. ( اوردية ) بلتز -17/9/1980. ( الأوردية ) انقلاب -29/7/1980. ( اوردیة ) جترلکا -صحف إيرانية (بالعربية والفارسية): . 111./T/T - الجهاد . 194./7/40 - مست الأمة . 111./11/11 . 114./٧/14 العَدُد ٢٢ ، ١٩٨٠/١/٠ - الشهيد العَدُد ١٩٩٤ ، ١٩٨٠ . - اطلاعات هفتكي



### فمسرس

رقم المنفحة

٣

اهسداء

مقدمة: « تغيير إتجاهات الرأي العام الغربي حيال العرب » ه – ١٣

> الباب الأول الشخصية العربية

في وسائل الإعلام الغربية ١٤ - ٢٩٠

الفصل الأول: الصورة العربية في الكتب

الغربية ٢١ – ٩٧

الكتب الروائي

الدراسات السياسية والإقتصادية ٨

الاطف الأطف الأطف



### ¥ الفصل الثاني: الصورة العربية في الصحف Y00 - 99 العالمية - العرب في الصحافة الفرنسية -171 - العرب في الصحافة الألمانية 131 - العرب في الصحافة الإنجليزية 171 - العرب في الصحافة الأمريكية 141 الشئون العربية في صحافة الدول الصديقة $r_{\lambda \ell}$ - المسحسافسة الهندية 4.7 - المسحسافية الإيرانيية صورتنا مرسومة بأيدينا (الصحافة العربية) - الصحافة المهاجرة وإسامتها لمسرورة المسرب

الفصل الثالث: صورة العرب في المصنفات
الفنية
الفنية
الفنية
الفنية
الأسينما إعلم مغرض ٢٥٩٠
الأسرطة المسموعة والمرئية ٢٧٧



## الباب الثاني

للجملة على العرب 191 - 201 الفصل الرابع: أسباب الحملة على العرب 194 - 277 الفصل الرابع: أسباب الحملة على العرب

- الأسباب التاريخية ٢٩٨

- الأسبباب المعامسرة ٢١٧

- أساليب الحملة على العرب **٣٢٩** 

الفصل الخامس: من أجل خطة إعلامية

لمواجهة الحملات الغربية ٢٣٣ - ٤٠١

- الخطة الما الخطاء الخ

- الخطة الخسارجية ٢٧٢ الخراس المرد كائ النفريية

الخاتمة ٢٠٤

المراجع العربية

المراجع الأجنبية

رقم الايداع ٢٦٠٠ / ٩٧

الترقيم الدولي: 1 - 1.5471 - 977 الترقيم الدولي



## د. عرن ملی عرن

– مدرس التحرير الصنحفي – قسم الإعلام كلية الأداب - جامعة المنيا

- كاتبة صحفية في عدد من الصحف العربية

- من مؤلفاتها:

- الصحافة في دول الخليج العربية
- سمات الشخصية المصرية في الأمثال

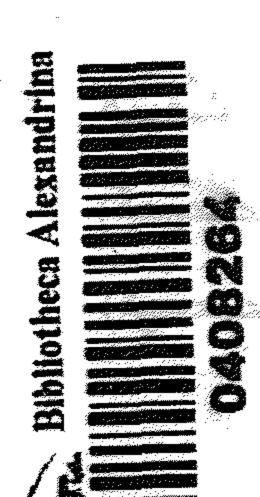